# بسنته عليه الصلاة والسَّلامُ شرح سن (بن ماجم (لإمام

(الجزء الثالث)

للإمام

الحافظ علاء الدين مُغَلْطَاي بن قليج

رحمه الله تعالى ٦٨٩ – ٧٦٧ هـ

ضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلى عليه

أبو عبد الله

أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

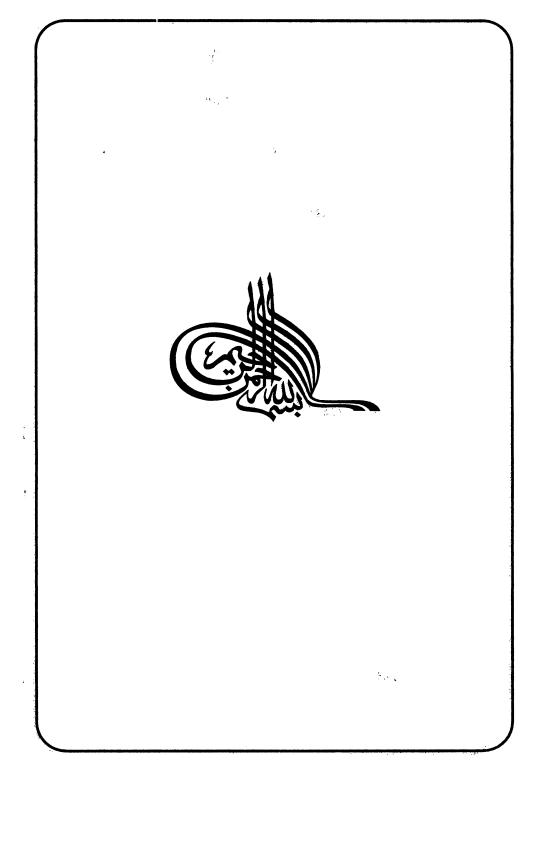

الإِعْلاَمُ بسنته عليه الصلاةُ والسلامُ شرح سنن ابن ماجه الإمام (الجزء الثالث)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

٧٢٤١هـ - ٢٠٠٧م

رقم الإيداع

2007/13834

### بِسُمِ اللهِ النَّانِ النِيمَا لِيَ

## باب تحت كل شعرة جنابة

المحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إن تحت كل شعرة جنابة، واغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»(١).

هذا حديث لما رواه أبو داود أتبعه: الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف (٢)، كذا في كتاب اللؤلؤي وابن العبد، وعند ابن داسة: هذا الحديث ضعيف، وقال أبو عيسى: حديث (٣) الحارث بن وجيه غريب، لا نعرفه إلا من حديثه،

وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحارث عن مالك بن دينار<sup>(1)</sup>، وقال الدارقطني: غريب من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار<sup>(٥)</sup>، وقال في كتاب «العلل»: وغير الحارث يرويه عن مالك عن الحسن مرسلا.

ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قوله، ولا يصح مسندًا، والحارث ضعيف<sup>(٢)</sup>.

وقال البغوي في «شرح السنة»: هذا حديث غريب الإسناد (٧).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوع: وأنقوا البشرة.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲٤۸).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة: (حديث) من الأصل، وهي في ((م)).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (١٠١).

<sup>(</sup>٥) أطراف الأفراد (٥/ ٢٥١) رقم (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) العلل للدارقطني (٨/ ١٠٣– ١٠٤) رقم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) شرح السنة للبغوي (١/ ٣٤٦)، باب نقض الضفائر.

وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح<sup>(۱)</sup>.

ولما ذكره أبو الفرج في كتاب «العلل» قال: إنما يروى عن أبي هريرة موقوفًا (٢). وفي كتاب «المعرفة» لأبي بكر: وأما ما روي: (تحت كل شعرة جنابة) فقد حمله الشافعي في «القديم» على ما ظهر دون ما بطن من داخل الأنف والفم، وضعف الحديث في حكاية بعض أصحابنا عنه، وزعم أنه ليس بثابت، وهو كما قال، وقد أنكره البخاري.

قال البيهقي: وإنما يُروى هذا المتن (٣) عن الحسن مرسلًا.

وعنه عن أبي هريرة موقوفًا، وسماعه من أبي هريرة لا يثبت (٤).

وقال في «الكبير»: تفرَّد به الحارث، وقد تكلموا فيه (٥)، وقال في «الخلافيات»: وهذا المتن إنما يروى عن إبراهيم، قال: (كان يقال)، وقد كتبناه من حديث عائشة، وأنس مرفوعًا بإسنادين لا يساويان ذكرهما، ضعيفان، وحديث أبي هريرة ليس بثابت (٢)، وفي «علل الخلال»: قال أبو عبد الله: الحارث بن وجيه لا أعرفه، وهذا حديث منكر، إنما يروى عن الحسن مرسلًا، وأما من حديث ابن سيرين فلا أعلمه، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر، والما بأن ضعيف (٧).

وَفي كتاب الساجي: إنما روي هذا عن الحسن عن أبي هريرة من قوله، وروينا

<sup>(1) «</sup>المحلي» (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۷۳–۳۷۳) رقم (۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إنما يروي هذا الحديث المثنى عن الحسن عن الحسن مرسلا، والصواب ما أثبت كما في «م»، والمعرفة.

 <sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار (٢/ ٨٤٤)

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) «الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) (علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (١/ ٢٩) رقم (٥٣).

عن أبي علي الطوسي أنه قال: يقال: هذا حديث غريب لا يعرف، إلا من حديث ابن وجيه، (ويقال: ابن وَجْبَة)، وهو شيخ ليس بذاك.

وفي كتاب العقيلي، وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، ولهذا الحديث إسناد غير هذا فيه لين أيضًا (١).

وقال البزار: لا نعلم أسند مالك عن ابن سيرين إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا ابن وجيه.

وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، والحارث مجهول، وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة. انتهى كلامه.

وفيه نظر في قوله: (مجهول) إن أراد العين، فمردود بما أسلفناه من قول الترمذي؛ روى عنه غير واحدٍ من الأئمة، وإن أراد الحال، فكذلك أيضًا لما أسلفناه قبل.

وفي كتاب البيهقي: والحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة نظر لما أسلفناه من ثبوت سماعه منه من قبل، والله تعالى أعلم.

Y - مدئنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها (٢)، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة».

هذا حديث إسناده صحيح، عتبة شامي طبراني، أُرْدني، روى عنه جماعة، منهم: عبد الله بن المبارك، وبقية بن الوليد، وصدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب ابن شابور، ومسلمة بن علي، وسعيد بن يزيد (٣)، وأيوب بن حسان، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: بينهما، والصواب ما أثبت كما في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي تهذيب الكمال: يزيد بن سعيد السكسكي.

حرب الأبرش، وإسماعيل بن عياش، وأيوب بن سويد الرملي، وابن لهيعة، وإن كان قد ضعفه محمد بن عوف (١) الحمصي، وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه من غير رواية بقية عنه، وقال السعدي: غير محمود في الحديث، وقال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، لا بأس به، وقال مروان الطاطري، وأبو زرعة الدمشقي: كان ثقة، وقال أبو القاسم الطبراني: هو من ثقات المسلمين، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأبو سفيان: طلحة بن نافع، وإن كان قد تكلم فيه بكلام مؤول، وهو قول الحربي، وذكره: غيره أوثق منه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: روى عنه الناس، قيل له: أبو الزبير أحب إليك أو هو؟

قال: أبو الزبير أشهر، فعاوده بعض من حضر فيه، فقال: أتريد أن أقول هو ثقة؟ الثقة شعبة وسفيان، فقد خرج مسلم كَثَلَثُهُ تعالى حديثه في صحيحه محتجًّا به والبخاري مقرونًا، وفي كتاب «التهذيب»: روى له (۲).

وقال الإمام أحمد: (لا بأس به)، وقال ابن معين في رواية: صالح، وقال البزار: هو في نفسه ثقة، وباقي من في الإسناد لا يسأل عنه (٢)، وأما قول أبي حاتم: لهم يسمع من أبي أيوب الأنصاري شيئًا فمردود بحديث ابن ماجه المصرح فيه بسماعه منه على لسان ثقة، والقاعدة أن المحدث إذا صرح بالتحديث أو بما يشبهه قبل، والله تعالى أعلم.

ومن شرط أبي داود أن يذكر في الباب أصح ما يجد، ولم يذكر في متن حديث أبي هريرة المتقدم غيره، وهذا بغير شك ولا ارتياب خير مما ذكره في الباب اللهم إلا أن يكون ما أسنده، فلهذا ما أورده.

وروى البيهقي عن قريش بن حيان ثنا سليمان بن فرُّوخ أتيت أبا أيوب

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد بن حارث، والصواب ما أثبت كما في التهذيب وغيره.

<sup>(</sup>٢) يعني: «تهذيب الكمال» للمزي، وقد قال: روى له البخاري مقرونا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولا يسأل عنه، والسياق يقتضي حذف الواو، وهو غيرواضح في «م».

الأنصاري<sup>(۱)</sup>، فصافحته فرأى في أظفاري طولًا، فقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن خبر السماء (۲)، وهو يدع أظفاره كأظفار الطير، يجمع فيها الجنابة والتفث».

قال: هكذا رواه جماعة عن قريش، ورواه أبو داود الطيالسي عن وائل بن سليم، قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فذكره، ثم قال: هذا مرسل أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري<sup>(٣)</sup>.

قال على: فمن ثم عاديت شعري، وكان يجزه.

هذا حديث رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد بلفظ: (فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا) (٤) ، وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ورواه عن محمد بن معمر ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة (٥) ، وفيه نظر لما نذكره (٢) من أن له إسنادًا غير إسناده المذكور عنده، وقال عبد الحق: يروى موقوفًا على علي، وهو الأكثر (٧) ، وفيه نظر لما نذكره بعد.

قال أبو الحسن: أعرض أبو محمد فيه عما هو في الحقيقة علته، وهي أنه من

<sup>(</sup>١) كذابالأصلين، وليس في المطبوع من سنن البيهقي (الأنصاري).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل: (جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله)، وقد استدركه من «السنن الكبرى»، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>۳) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ١٧٥ - ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار (٣/ ٥٥- ٥٦) رقم (٨١٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يذكره، والصواب ما أثبت لمناسبة السياق، وهو غير واضح في الم.

<sup>(</sup>٧) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٠٠).

رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وحماد إنما سمع منه بعد اختلاطه، وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط، وأبو محمد يعتبر هذا من حاله، وإنما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة وسفيان، فأما جرير، وخالد بن عبد الله، وابن علية وعلي بن عاصم، وحماد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وقد نص العقيلي عن حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد اختلاطه، وأما أبو عوانة فسمع منه الحالين، ولما أورد أبو أحمد في كتابه ما أنكر عليه من الحديث، أو ما خلط فيه، أو ما روي عنه بعد اختلاطه أورد في جملة ذلك هذا الحديث أن انتهى كلامه.

#### وفيه نظر في موضعين:

الأول: في قوله: إن حماد بن سلمة سمع منه بعد اختلاطه لما رويناه عن البغوي: أن ابن معين قال: كل شيء من حديث عطاء ضعيف، إلا ما كان من حديث شعبة وسفيان وحماد بن سلمة.

فهذا ابن معين نص على ابن سلمة أنه سمع منه قديمًا، فهو صحيح.

الثاني: إن سلمنا له قوله فقد وقع لنا في هذا الحديث من غير رواية حماد، من طريق شعبة الذي نص على أنه سمع منه قبل اختلاطه مطلقًا، وفيه نظر؛ لأن يحيى بن سعيد قال: إنه سمع منه حديثين بعد اختلاطه عن زاذان وإن كان شعبة بينهما، والطريق المشار إليها ذكرها أبو الحسن الدارقطني في «علله» إذ (1) سئل عنها، فقال: رواه عطاء عن زاذان حدث به عنه ابن سلمة (1)، وشعبة، وحفص بن عمر (1). ورواه على ابن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش، وليث (1) عن زاذان عن علي.

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٧٢- ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إذا، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أرسله، وقد صوبته من العلل، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حفص بن غياث، وقد أثبت ما في العلل، و«م».

<sup>(</sup>٥) سقطت: (الواو) من الأصل، وهي في «م».

<sup>(</sup>٦) كذا في «العلل»، وفي الأصل: كثير.

ورواه حماد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن علي موقوفًا، وكذلك قال الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة (١) انتهى.

فهذا كما ترى شعبة: قد رواه عن عطاء، وهو ممن قال ابن القطان: إنه سمع منه قبل اختلاطه كما أسلفناه، ولم يبين أنه سمعه منه بعد الاختلاط، كما قال محمد بن سعد (7), فدل ذلك على صحته عنده، وأنه أخذه عنه قبل اختلاطه، إذ لو كان بعده لبينه، فإن الأعمش وليث بن أبي سليم تابعا عطاء عن زاذان، فصح إسناده، وذهب سياده (7)، وذكر أبو القاسم في كتابه «الأوسط»: ثنا محمد بن الأعجم الصنعاني ثنا حريز بن المسلم ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء فذكره مرفوعًا، وقال: لم يروه عن عبد العزيز إلا ابنه، تفرَّد به حريز بن المسلم (3).

فهذه الطريق لا بأس بها أيضًا؛ لأنها من رواية المكيين عن عطاء، وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه، وأما قول الدارقطني: وكذلك قال الأسود عن حماد يعني موقوفًا ففيه نظر، لما في كتاب (ابن ماجه) من حديثه مرفوعًا، وأما قول عبد الحق: يروى موقوفًا على علي، وهو الأكثر، فقد أسلفنا خلاف ذلك، والله أعلم.

وفي الباب: حديث عائشة من عند البخاري: (ثم يخلل بيده شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك، حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه (٥).

<sup>(</sup>۱) علل الدارقطني (۳/ ۲۰۷ – ۲۰۸) رقم (۳٦٥).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) السِّناد: عيب آخر القوافي

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٣٤)، وفي الأصل: جرير، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٧٥): جرير بن المسلم لم أعرفه، وتبعه محقق مجمع البحرين (٣/ ٢٠٠)، وهو تصحيف، إنما هو حريز بالحاء المهملة، ثم راء، ثم زاي، وقد ترجمه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٨) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وهذا اللفظ الذي أورده الشارح أخرجه البيهقي (١/ ١٧٥) من حديث حماد بن سلمة عن هشام به.

وحديث أبي ذر المذكور في صحيح أبي حاتم مرفوعًا: (فإذا وجدت الماء، فأمسه بشرتك) (١) ، وقد تقدم، وحديث عائشة قالت: (أجمرت رأسي إجمارًا شديدًا، فقال النبى ﷺ: «يا عائشة: إن تحت كل شعرة جنابة».

رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية خُصيف عن رجل غير مسمى عنها<sup>(٢)</sup>.

وحدیث أنس بن مالك قال علیه السلام: «خلل أصول الشعر، وأنق البشرة»، ذكره أبو محمد بن حزم من طریق یحیی بن عنبسة عن حمید عنه قال: ویحیی مشهور بروایة الكذب، فسقط<sup>(۳)</sup> (یعنی هذا الحدیث).

وفي كتاب ابن بنت منيع بإسناد صحيح عن حذيفة موقوفًا أنه قال: (تحت كل شعرة جنابة فما موقفها، فلذلك عاديت رأسي)، قال: ورأسه مجذوذ.

رواه عن ابن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا البختري يحدث عن حذيفة، فذكره قوله(٤).

قوله: (أنقوا البشرة): قال أبو زيد في كتاب «الأسرار»: وداخل الأنف شعرة ولداخلها بشرة، سمعت والدي عمر بن عيسى يحكي عن أبي عمر غلام ثعلب بغداد يحكي عن ثعلب أنه قال: (البشرة: الجلدة التي تقي اللحم عن الأذى، ولداخلها هذه الجلدة) انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأن المعروف عن ثعلب ما حكاه الخطابي، واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله (وأنقوا البشرة)، وزعم أن داخل الفم من البشرة، وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لأن البشرة عندهم هي: ما ظهر من البدن، فباشره البصر من الناظر إليه، وأما داخل الفم والأنف فهو الأدمة، كذلك أخبرني أبو عمر عن أبي العباس

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٣١١)، (١٣١٢)، (١٣١٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ١١٠-١١١، ٢٥٤).

<sup>(</sup>T) «المحلى» (Y/ TY).

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٢٤).

أحمد بن يحيى، وفي صحاح أبي نصر الجوهري والجمهرة لابن دريد: البشرة والبشر: ظاهر جلد الإنسان، زاد ابن سيده: ظاهره أعلا جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي اللحم، وبشرة الأرض ما ظهر من نباتها (الاشتقاق).

وذكره أبو زيد، وفي كتاب «الموضح» للخطيب التبريزي: والبشرة: ظاهر الجلد، وقال قوم: يقال للباطنة: بشرة.

وقال السراج في كتاب «الاشتقاق» وذكره أبو زيد وهو غلط، وفي كتاب أبي عبيد ابن سلام: البشرة: ظاهر الجلد، والأدمة باطنه، وتبعه على هذا غير واحد من الأثمة، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة».

رواه الدارقطني من جهة بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عنه، وقال: هذا باطل، ولم يحدث به غير بركة، وهو يضع الحديث أ، قال ابن عدي: ذكرت هذا الحديث لعبدان، فقال: هات أحاديث المسلمين، أنا رأيت بركة بحلب، وتركته على عمد؛ لأنه كان يكذب (٣)، قال البيهقي: وقد اعترف بركة على نفسه بكونه منكرًا، فإنه لما رواه قال: وأنا أتقيه (٤)، وهذا الحديث لم يروه متصلًا غيره، وقد روي مرسلًا عن ابن سيرين بغير هذا اللفظ بإسناد صحيح عن النبي ﷺ: «الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا» (٥)، وقال أبو الحسن في الأفراد:

هذا غريب من حديث الثوري عن خالد، وإنما يعرف هذا من رواية همام بن

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) في الكامل: حديث

<sup>(</sup>٣) «الكامل» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) «المعرفة» (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (١/ ١١٥).

مسلم (۱) ، تفرد به عن الثوري ، وتفرَّد به عنه سليمان بن الربيع (۲) ، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ، وقال : هو خلاف الإجماع إذ إن من أوجبها لم يوجب ثلاثًا (۳) ، وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال : (إن كان من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق ، واستأنف الصلاة) .

رواه الدارقطني، وقال: ليس لعائشة إلا هذا الحديث، وكذا رواه الثوري، وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى عن عثمان بن راشد عنها<sup>(٤)</sup>.

قال الشافعي: (الذي يعتمد على عثمان عن عائشة ويزعم أن هذا الأمر ثابت، فترك له القياس، وهما غير معروفين ببلدهما، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفًا مجهولًا، ويوهن قويًّا معروفًا يعنى حديث بسرة (٥).

وروينا في كتاب «الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين ثنا سفيان (٢) ثنا خالد الحذاء قال: (أمر النبي ﷺ بالاستنشاق في الجنابة ثلاثًا)(٧).

وحديث عائشة، وعلمها النبي ﷺ الغسل من الجنابة: «يا عائشة اغسلي يديك، ثم تمضمضي، واستنشقي، وانتثري، ثم اغسلي وجهك. . . الحديث.

ذكره ابن حزم (^)، ورده، وذكر فيه ابن عمار بانقطاع ما بين عبد الله بن عبيد بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الأطراف: وإنما يعرف هذا من رواية بركة بن محمد عن يوسف بن أسباط عن الثوري، وهذا غريب من رواية همام بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) أطراف الغرائب لابن طاهر (٥/ ٢٥٧) رقم (٥٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الموضوعات» لابن الجوزي (٢/ ٨-٩)، وفي الأصل: إذ لمن أوجبها أن يوجب ثلاثًا، فعدلتها لتوافق ما في الموضوعات.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يونس، وقد صوبته من الصلاة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٧) الصلاة لأبى نعيم ص(١١٢) رقم (٩٨).

<sup>(</sup>۸) «المحلی» (۲/ ۳۰).

عمير وعائشة (۱)، وفي كلامه في ابن عمار (۲) نظر، لما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى، وذكره في «الأسرار» بلفظ (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة)، وقال: هو حديث غريب.

وفي «المصنف» من حديث ابن السائب أن النبي ﷺ: «كان إذا اغتسل من الجنابة، مضمض، واستنشق ثلاثًا» (٣).

قال: (وثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو قال: قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة فمضمض (٤)، فإنه أبلغ.

ثنا العقدي ثنا الزبير بن عبد الله (٥) حدثتني جدتي (٦) أن عثمان: (كان إذا اغتسل من الجنابة، يشوص فاه بإصبعه ثلاث مرات).

ثنا عبد الله (<sup>۷)</sup> عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: (الاستنشاق من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا).

ثنا معتمر عن سالم عن قتادة أنه كان يقول: (فمضمض من الجنابة ثلاثًا). وبنحوه ذكره في «المصنف»، قال: ومدار هذه الكلمة على الطهور.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في عمار، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٨) من طريق عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة فذكره.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي المصنف: فتمضمض.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الزبير بن عبيد الله، وفي المصنف المطبوع (دار الفكر): الزبير عن عبد الله بن زهيمة، وكلاهما خطأ، وإنما هو الزبير بن عبد الله ابن رهيمة بالراء، كما في التهذيب وغيره من كتب الرجال، ورهيمة جدته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حدثني جدي، والصواب ما أثبت كما في «المصنف» وغيره.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عبيد الله، والصواب ما أثبت كما في «المصنف»، وهو عبد الله بن المبارك.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وفي المصنف: تمضمض.

ثنا عبيد الله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (كانوا يستحبون أن يستنشقوا من الجنابة ثلاثًا) (١).

قال الدبوسي: ويدل<sup>(٢)</sup> على ما ذهبنا إليه ما ذكرنا في (القيء)، وأن للفم حكم الظاهر فيما بينه وبين الباطن، حتى إذا دخل شيئًا فاه لم يفسد صومه، كأنه وجه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبى شيبة (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (على) ليست بالأصل.

## باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

عرف البو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي عَلَيْة، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: إذا (١١ رأت الماء، فلتغتسل، فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي عَلَيْة: «تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا».

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (٢)، ورواه مالك عن هشام، وأرسله عنه جماعة (٣)، لم يذكروا أم سلمة (٤).

واختلف على ابن عيينة، وعلى يونس في وصله وإرساله، فأرسله حماد بن سلمة بأشخاص (٥)، وروح بن القاسم، ووصله بعضهم من حديثه، وأسنده يحيى بن سعيد، والطفاوي وغيرهما من البصريين، والكوفيين: ابن نمير، وابن بشر، ووكيع، وأبو معاوية، ذكره الإسماعيلي، وفي حديث النسائي: (فضحكت أم سلمة)، قال أبو عمر ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن عروة أن أم سليم، وقال فيه ابن أبي أويس: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم، وكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع: نعم إذا رأت الماء، فلتغتسل.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۰)، ومواضع أخرى، ومسلم (۳۱۳)، والنسائي (۱/ ۱۱۶– ۱۱۵)، والترمذي (۲/ ۱۲۲)، ولم يعزه أحد فيما وقفت عليه لأبي داود من حديث أم سلمة، وإنما أخرجه من حديث عائشة (۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ص(٧٠) رقم ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ص(٧٠) رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولعلها: في أشخاص.

ابن نافع، فإنهما روياه عن عروة عن عائشة: أن أم سليم.

وقال الدارقطني: تابع ابن أبي الوزير على إسناده عن مالك: حباب بن جبلة (۱) وعبد الملك بن الماجشون، ومعن بن عيسى فيما ذكره ابن رشدين في غرائب حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي يعقوب (۲) بن أبي عباد عن معن، ولم يذكر أبو الحسن: ابن نافع (۳) وقال في «الاستذكار»: الصحيح: عروة عن زينب عن أمها، لا عن عائشة (١٤).

وفي «التمهيد»: قال أبو عمر: والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة أيضًا (٥) ، ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» عن يعقوب ثنا وكيع ثنا هشام ، وثنا علي بن خشرم أنا وكيع نا هشام وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية ح ، وثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكًا حدثه كلهم عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة قالت (٢): جاءت أم سليم إلى النبي عليه السلام، فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم (٧) يشبهها ولدها إذًا».

قال الشيخ: هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل: (إذًا)، وانتهى حديث مالك عند قوله: (إذا رأت الماء)، ولم يذكر ما بعده من الحديث (^).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في الميزان (١/٤٤٨): قال الأزدي: كذاب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «التمهيد»: عبد الرحمن بن يعقوب.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٨/ ٣٣٣– ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) «التمهيد» (٨/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال)، والصواب ما أثبت كما في صحيح ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي صحيح ابن خزيمة: فيما.

<sup>(</sup>۸) "صحیح ابن خزیمة" (۲۳۵).

ولفظ أبي عيسى: فهل على المرأة - تعني غسلًا - إذا رأت الماء في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء<sup>(١)</sup>.

وفي قول ابن خزيمة: إذ الدورقي يعقوب لم يقل به يعني عن وكيع: (إذًا) نظر؟ لأن أبا على الطوسي روى في كتاب الأحكام تأليفه عنه عن وكيع بلفظ (إذًا)، ورواه ابن الجارود في «منتقاه» عن زياد بن أيوب عن وكيع بغير ذكر (إذًا) (٢٠)، ورواه ابن حزم (٣٠).

• حمد ثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله على عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله على : «إذا رأت الماء، فأنزلت، فعليها الغسل، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أيكون هذا؟ قال: نعم: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق، أو علا أشبهه الولد».

هذا حديث خرجه مسلم في «صحيحه» عن أنس أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها. . . الحديث .

فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا<sup>(٤)</sup>؟

قال الجياني: (هكذا في أكثر النسخ عن الجلودي، والكسائي): فقالت أم سليم، وكذلك عند ابن ماهان إلا أنه غُيِّر في بعض النسخ: فقالت أم سلمة (٥)، وهو المحفوظ (٢)، وفي لفظ له: قال أنس: جاءت أم سليم، فقالت له وعائشة عنده:

<sup>(</sup>۱) اسنن الترمذي (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) ﴿المنتقى؛ (٨٨)، وفيه ذكر (إذا).

<sup>(</sup>T) المحلى (Y/ 0).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣١١).

<sup>(</sup>٥) في التنبيه: جعل مكان «أم سليم» «أم سلمة».

<sup>(</sup>٦) التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين ص (٧٩٣).

يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟، فقالت عائشة: يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك، فقال لعائشة: «بل أنت تربت يمينك، وألَّت، دعيها، وهل يكون الشبه إلا من مثل ذلك؟، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»(١)، وفي لفظ له عن عائشة أن امرأة سألت رسول الله عليه: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: نعم(٢).

ولفظ أبي داود: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ فقال: «فلتغتسل إذا وجدت الماء»، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي النبي ﷺ، فقال: «تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟» (٣).

وفي لفظ: عن عائشة قالت: سئل النبي ﷺ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه»، فقالت أم سليم: والمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: «نعم، إنما النساء شقائق الرجال»(٤)، وسيأتي ذكره عند ابن ماجه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وفي كتاب «العلل» لأبي حاتم، وسأله (٥) ابنه عن حديث رواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق عن أنس: (جاءت أم سليم، وهي جدة إسحاق، فقالت، وفيه: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، كأن زوجها يجامعها أتغتسل؟... الحديث، قال: وروى الأوزاعي عن إسحاق عن جدته أم سليم أنها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۳۱۰)، وقد انتقل في مؤخره إلى آخر الحديث (۳۱٤) – ۳۳ من رواية عائشة رضى الله عنهن.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣١٤) - ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: لأبي حاتم فيه تجوز، فالعلل لابن أبي حاتم، وليست لأبيه.

دخلت على أم سلمة، فدخل عليها النبي ﷺ، فقالت له أم سليم: أرأيت إذا رأت المرأة؟ فقال أبي: إسحاق بن عمار روى عن إسحاق عن أنس أن أم سليم، وحديث الأوزاعي المرسل أشبه من الموصول(١).

وفي «المصنف»: نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء، وأبي سلمة، ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول الله ﷺ المرأة ترى في منامها ما يرى الرجال، أيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: فضحتنا عند رسول الله ﷺ، فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أو في حرام (٢٠)، وفي «الأوسط» لأبي القاسم: ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني ثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء أنباً محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال: حدثتني أم سليم أم أنس من فيها إلى أذني، قالت: أتيت المنبي عليه السلام، وهو في بيت أم سلمة، فوجدت عنده رجالًا، فجلست حتى قاموا، فدنوت منه، فقلت: يا رسول الله أمر يقربني إلى الله، أحببت أن أسألك عنه، قال: «أصبت يا أم سليم. فقلت. . . الحديث»، قال: لم يروه عن أبي أمامة إلا التيمي، ولا عن التيمي، إلا ابن إسحاق، تفرد به ابن مغراء (٣)، قال: أنا موسى بن زكرياء نا عقبة بن مكرم نا عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس: سئل النبي ﷺ، فذكره.

قال: لم يروه عن يونس إلا عبد الله، تفرد به عقبة (٤).

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد نا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله ﷺ عن

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ ٦٢) رقم (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) «المصنف» (۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٨٣٥٥).

المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل».

هذا حديث إسناده ضعيف لمكان علي بن زيد بن جدعان، وإن كان مسلم خرج حديثه مقرونا بثابت البناني، وصحح أبو عيسى حديثه، وكذلك أبو علي الطوسي، والبغوي.

وقال الساجي: كان من أهل الصدق، وروى عنه شعبة أحاديث صالحة، أسند منها بضعة عشر حديثًا، وهو يحتمل في الراوية؛ لأن الأجلة (۱) من أهل العلم قد رووا عنه، وليس يجري مجرى من أجمع على ضعفه في الحديث، فقد قال فيه ابن عينة: وهبت كتابه، من ضعفه (۲)، وقال مرة أخرى: لا يعتمد على حديثه، ومرة قال: أثبت منه، يعني كتابه، وجمع يده (۳)، وقال الآجري: سعت أبا داود يقول: قال حماد بن زيد ثنا علي بن زيد، وكان كثير التخليط، وقال غيره عن حماد: كان يقلب الأحاديث وذكر شعبة أنه اختلط، وقال الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: ليس بشيء، وقال يحيى مرة: ضعيف في كل شيء، ومرة: ليس بذاك، ومرة: ليس بخبة، ومرة قال: ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم الحنظلي: لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بقوي وقال ابن حبان: يهم (٤)، ويخطئ، فكثر ذلك، فاستحق الترك، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.

وقال السعدي: واهي الحديث، ضعيف، وفيه ميل عن القصد، ولا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي شيبة في «تاريخه»: سألت عليًّا عنه، فقال: هو ضعيف عندنا، وقال البرقاني: وسألته يعني أبا الحسن عن ابن زيد، فقال: أنا أقف فيه، لا يزال

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي التهذيب: الجلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ضعيفة، والظاهر أن صوابه ما أثبت كما في «م».

<sup>(</sup>٣) وفي الجرح والتعديل: كنت أريد أثبت منه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصلين: وقال ابن حبان، فاستدركته بالرجوع للمصادر الأخرى.

عندي فيه لين، وقال ابن سعد: ولد أعمى، وفيه ضعف، ولا يحتج به، وفي كتاب الساجي: ثنا ابن المثني، قال: ما سمعت يحيي بن سعيد القطان يحدث عنه، وفي رواية عمرو بن علي: كان يحيى يتقي الحديث عنه، وقال شعبة: كان رفَّاعًا، قال أبو يحيى (١): أحسب شعبة نسبه إلى ذلك لما اختلف هو ويونس بن عبيد في قوله تعالى ﴿وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ ﴾، فأوقفه يونس على أبي هريرة، ورفعه علي (٢)، وقال وهيب: كان لا يحفظ، وذكره يعقوب بن سفيان في «الضعفاء»، كذلك أبو القاسم البلخي، وفي كتاب «الضعفاء» لأبي العرب: هو مكفوف، ضعيف الحديث، كان يتشيع، يكتب حديثه، وقال البرقي: ليس بالقوي، وقال البيهقي في «سننه»: لا يحتج بحديثه، وبنحوه قاله ابن طاهر، وأما الحافظ المنذري فقد اضطرب حاله فيه: فتارة يرد حديثًا من روايته بقوله: (لا يحتج به)، وتارة يحسنه، وتارة يسكت عنه موهما صحته، وكذلك فعل الترمذي، وهو في هذا أعذر، فإن حاله عنده بحسب الشواهد وعدمها معتبرة بذلك، ولا عذر لأبي محمد، وأما تخريج مسلم له في المقرونات، فليس بمجدٍ ولا في المناظرات، وقد تكلم في أبيه (٣) بعض أهل الأنساب بما استوجب(٤) ذكره في هذا الباب، وهو أن من ينسبه إلى تيم رهط الصديق يقول: على بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم، وقال بعضهم: علي بن عبد الله بن جدعان، وقال آخرون: على ابن زيد بن عبد الله زهير بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان كان عقيمًا، لا يولد له، فادعى رجلًا، سماه زهيرًا، و كنَّاه أبا مليكة.

فولده كلهم ينسبون إلى أبي مليكة، وفقد أبو مليكة، فلم يرجع، وكان عمل عصيدة، ثم خرج في حاجة، فلم يرجع، فقيل في المثل: لا أفعل كذا حتى يرجع

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: استوجبه.

أبو مليكة إلى عصيدته، وقال أحمد بن يحيى البلاذري في كتاب «أنساب الأشراف وأخبارهم» من تأليفه: قالوا: وكان عبد الله بن جدعان عقيما، وادعى بُنوة رجل، فسماه زهيرًا، وكناه أبا مليكة، فولده كلهم ينسبون إلى أبي مليكة، ويقال: أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان، وبنحوه ذكره الهيثم بن عدي في «تاريخه».

وذكر الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب» تأليفه من حديث هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس عن المطلب بن أبي وداعة: كانت ضباعة ابنة عامر تحت عبد الله بن جدعان، فمكثت عنده زمانا لا تلد، فقال لها هشام بن المغيرة المخزومي يومًا في الطواف: ما تصنعين بهذا الذي لا يولد له؟ قولي له، فليطلقك، فذكر حديثًا طويلًا.

وبنحوه ذكره أبو الفرج الأصبهاني، وأبو عبيد الله المرزباني في الكتاب المستنير من تأليفه، والوزير أبو القاسم في كتاب «أدب الخواص»، وأبو محمد الرشاطي رحمهم الله تعالى، ورواه أبو عبد الرحمن في «سننه»، وأخرج عاليا من (۱۱) سننه بمتابع صح به الإسناد، وبرّد حرارة الأكباد، أنا به المسند الفقيه أبو محمد عبد القادر بن أبي بكر بن أيوب (۲۱) بقراءتي عليه أنبأ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن أحمد المقدسي أنبأ هبة الله بن علي أنبأ مرشد بن يحيى (۳۱) أنبأ أبو الحسن محمد ابن الحسين النيسابوري أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوري قراءة عليه من لفظه أنبأ النسائي قال أنبأ يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن شعبة سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة فذكره (٤١).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، ولعله: أخرجته عاليًا.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «الدرر الكامنة» (٣/٣) رقم (٢٤٦٥)، وشيخه المعروف بخطيب مردا.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في السير (١٩/ ٤٧٥)، وتلميذه هبة الله بن علي البوصيري، ترجمته في السير (٢١/ ٣٩٠)، وشيخه أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بابن الطفال، ترجمته في السير (١٧/ ٢٦٤)، وفي الأصلين: أبو الحسين، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) النسائي (١/ ١١٥).

ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» ثنا حجاج حدثني شعبة، فبين سماع حجاج له من شعبة، وزال ما رماه به بعض العلماء المتأخرين من أنه يدلس، ولعله لم يسمعه منه عطاء بن أبي مسلم، عبد الله (۱)، ويقال: ميسرة أبو أيوب الأزدي، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو صالح، البلخي، الخراساني، خرج مسلم حديثه في «صحيحه» محتجًا به، وروى عنه مالك فيما ذكره اللالكائي، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم: يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: ثقة في نفسه، يهم، وبقية الرجال لا يسأل لهم عن حال، وذكر أبو الحسن في «العلل» أن عبد الوارث رواه عن علي بن زيد (۲) عن سعيد قال: سألت خالتي خولة النبي شي فهذا مرسل، وقال عبد الجبار بن عمر: عن عطاء حدثتني خولة بنت حكيم عن أم سليم الرميصاء، وهي أم أنس أنها قالت للنبي شي وعبد الجبار ضعيف، ولا يصح قوله، والحديث صحيح لخولة بنت الحكيم (۳).

وفي «الأوسط» من حديث علي بن سعيد<sup>(٤)</sup> عن خولة، وكان النبي ﷺ تزوجها، فأرجأها فيمن أرجأ، فذكره<sup>(٥)</sup>، وقال أبو موسى المديني في كتاب «الصحابة»: هي غير خولة بنت حكيم، زوج عثمان بن مظعون، ثم قال: روى حديثها ابن عياش عن عطاء، ورواه الثوري عن علي بن زيد، وفي الباب: حديث ثوبان قال عليه السلام: «ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله»، رواه مسلم في «صحيحه» (٢٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبيد الله، والصواب ما أثبت كما في «التهذيب» وغيره، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة: (ابن)، وهي في «م».

<sup>(</sup>٣) «العلل» للدارقطني (٥/ ٢/ ١١٩- ١٢٠)، وفيه: الحديث لخولة بنت حكيم.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: عن سعد، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط».

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٦٥٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣١٥).

وحديث عمرو ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن محمد بن بشر العبدي ثنا عبد الله ابن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها: بسرة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: «إذا وجدت بللا فلتغتسل يا بسرة»(١).

وحديث أبي هريرة قال: سألت النبي ﷺ عن المرأة تحتلم فهل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا وجدت الماء فلتغتسل.

رواه أبو القاسم في «الأوسط» عن أحمد بن الحسين نا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل نا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن مسعر عن سعيد المقبري عنه أن بنت شرحبيل نا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن مسعر عن سعيد المقبري عنه أن بنت معلمة قالت: سألت امرأة النبي عليه السلام: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ قال: نعم... الحديث.

ذكره أبو جعفر في «المشكل» وقال: ليس بالقوي؛ لأنه إنما روي من طريق مصعب بن شيبة، ليس هو عندهم بالقوي (٣). انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأن مصعبًا ممن وثقه غير واحد، وخرج له مسلم في «صحيحه» بطريق الاحتجاج.

وحديث سهلة بنت سهيل (٤) أنها قالت: يا رسول الله أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام، أتغتسل؟ فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل».

وذكره في «الأوسط»، وقال: لم يروه عن سهلة إلا ابن هبيرة، يرويه ابن لهيعة (ه).

وأما أم سليم، فاختلف في اسمهما اختلافًا كثيرًا، فمن ذلك ما ذكره الحافظ أبو

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) «مشكل الآثار» (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سهل، والصواب ما أثبت كما في الأوسط.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٨٦٢٥).

عبد الله محمد بن حسين الأنصاري المعروف بابن أبي أحد عشر (۱) في كتابه «الجمع بين الصحيحين»: سهلة، وقيل: رُميْلة، وقيل: رُميْلة، وقيل: رُميْلة، وقيل وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، زاد ابن سعد في طبقاته: (أنيقة) (۲)، وقال أبو داود السجستاني: الرميصاء، أخت أم سليم من الرضاعة، واسم أم سليم: مليكة، كذا قاله ابن سعد، وابن الكلبي وغيرهما، واختلف في إسلامها، فذكرها أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «الصحابة» من تأليفه مستدلًا بما في مسلم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، أن جدته مليكة دعت رسول الله على الضمير في فذكر حديث الصلاة على الحصير (۳)، وخالفه غير واحد، وزعموا أن الضمير في فذكر حديث الصلاة على الحصير (۳)، وخالفه غير واحد، وزعموا أن الضمير في (الاستيعاب) باسم مليكة جدة إسحاق (٤).

ولو استدل كلله تعالى بما ذكره الحافظ أبو الشيخ ابن حيان في الحادي عشر من فوائد العراقيين (٥) عن أبي بكر محمد بن جعفر الشعيري (٦) ثنا مقدم بن محمد ثنا عمي (٧) عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أرسلت جدتي إلى النبي عليه، واسمها مليكة، فجاءنا، فحضرت الصلاة، فقمت إلى حصير لنا، فذكره، لكان أصرح دلالة من حديثه الذي ذكره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) وقد قلت في بعض المواضع: إنني لم أقف له على ترجمة، ثم وجدته في تاريخ الإسلام للذهبي (٢٦/ ٣٦)، وفيه ثناء طيب عليه، وفي فهرسة ابن خير رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨)، وقد ذكر ذلك أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٤٩) رقم (٤٠١٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٤/ ١٩١٤) رقم (٤٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، ولعله: الأصبهانيين.

<sup>(</sup>٦) ذكره الإسماعيلي في معجم مشائحه رقم (٩٣).

<sup>(</sup>٧) نقله العيني في عمدة القاري: (٤/ ١١٠)، وفيه: عن عمه القاسم بن يحيى.

قال الطحاوي: ولا تعارض بين هذه الأحاديث، وبين قوله (يدخل الملك على النطقة بعدما تستقر في الرحم أربعين ليلة)؛ لأن ذاك يكون على المني قبل أن يكون نطفة مما قدَّره الله تعالى (١).

قال أبو عمر: فيه دليل أن النساء ليس كلهن يحتلمن، ولهذا أنكرت عائشة، وأم سلمة سؤال أم سليم، وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال، فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن، وقد قيل: إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها؛ لأنها لم تحض (٢) إلا عنده، ولم تفقده فقدًا طويلًا إلا بموته على فلذلك لم تعرف في حياته الاحتلام؛ لأن الاحتلام لا يعرفه النساء، ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الجماع (٣) بعد المعرفة به، فإذا فقد النساء أزواجهن احتلمن، والوجه الأول عندي أصح وأولى؛ لأن أم سلمة فقدت زوجها، وكانت كبيرة عالمة بذلك، وأنكرت منه ما أنكرت، فدل ذلك على أن من النساء من لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة (١٤). انتهى.

ولقائل أن يقول: إن أم سلمة لم تمكث بعد زوجها زمانا يتأتى لها فيه طلب الرجال، لا سيما هي رضي الله تعالى عنها، وشغلها بالعبادة والصوم، أو تكون قالته إنكارًا على أم سليم كونها واجهت بهذا اللفظ المصطفى على ويدل عليه: فقالت أم سليم، وغطت وجهها.

وفي قوله: (تربت يمينك) قولان:

قال أبو عمر: أحدهما: أن يكون أراد استغنت يداك أو يمينك كأنه يعرض لها بالجهل لما أنكرت ما لا ينبغي أن تنكره، فخاطبها بضد المعنى تنبيهًا وتأنيبًا.

<sup>(</sup>۱) مشكل الآثار (۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لم تحيض، وقد صوبته من «الاستذكار»، ثم وجدتها على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجماعة، وفي الاستذكار كما أثبت، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٣/ ١٢٤ - ١٢٥).

كما قيل في قوله تعالى: ﴿ أَقُ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ ، وكما تقول لمن كف عن السؤال عما جهله: أما أنت فاستغنيت عن أن تسأل عن مثل هذا، أي: لو أنصفت نفسك، ونصحت لها لسألت.

وقال غيره: هو كما يقال للشاعر إذا أجاد: قاتله الله، وأخزاه الله، أجاد، ومنه الحديث: (ويل أمه، مسعر حرب)(١)، وهو يريد مدحه.

وهذا كله عند قول من قال: هذا القول فرارًا من الدعاء على زوجته عليه السلام تصريحًا، وأن ذلك غير ممكن من النبي عليه السلام عندهم.

وأنكر (٢) أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء، قالوا: ولو كانت بمعنى الاستغناء لقال: أتربت يمينك؛ لأن الفعل رباعي، يقال: أترب الرجل: إذا استغنى، وترب: إذا افترقا، وقالوا: معنى قوله (تربت يمنك) (٢): أي افتقرت من العلم بما سألت عنه أم سليم.

قال أبو عمر: أما (تربت يمينك) فمعلوم من دعاء العرب بعضهم على بعض، مثل: قاتله الله، وثكلته أمه، وعقرى، حلقى، ولليدين والفم، وغير هذا، والشَّبه لغتان (٤٠). انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث إن (أترب) يستعمل في الغنى، وليس كذلك، بل يستعمل في الفقر أيضا، حكاه كراع في «المجرد»، وابن سيده في «المحكم» قال: أترب الرجل إذا كثر ماله، وأترب أيضًا: لصق بالتراب من الفقر، وكذا قاله الوزير أبو القاسم المغربي في كتاب «أدب الخواض» تأليفه، وأبو العلاء المعري في كتاب «الأيثك

<sup>(</sup>١) قاله النبي ﷺ في أبي بصير في حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري (٢٧٣١)، (٢٧٣٢)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة: (أنكر)، وهي في «الاستذكار»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة: (تربت)، وهي في «الاستذكار»، ثم وجدتها في «م»...

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٣/ ١٢٧ – ١٢٨).

والغصون، فيما رآيته بخط الشاطبي كَظَّلْة، والله تعالى أعلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا، ولم يذكر احتلامًا، فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، والشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أول الليل، فوجد من ذلك بلة، فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث، وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وهو قول قتادة، وقال مالك، والشافعي، ويعقوب: يغتسل إذا علم بالماء الدافق<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم، وسيأتي له زيادة أيضًا فيما بعد إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٨٣– ٨٥) باب ذكر النائم ينتبه، فيجد بللًا، ولا يتذكر احتلامًا.

# باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

V - مدتنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد (١) بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء، فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت.

هذا حديث رواه مسلم بلفظ: (أفأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال: لا<sup>(۲)</sup>، وفي لفظ: أفأحله، فأغسله من الجنابة؟<sup>(۳)</sup>.

ورواه أبو داود عن زهير بن حرب وابن سرح نا ابن عيينة، وفيه: عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين.

وقال زهير: إنما قالت... الحديث (٤).

وفي لفظ من حديث المقبري عن أم سلمة: واغمري قرونك عند كل حفنة ( $^{(7)}$ ) والمقبري لم يسمع من أم سلمة، بينهما ابن رافع، ذكره أبو محمد الإشبيلي  $^{(7)}$ ) وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بأنه مع ذلك من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه حسن، لا صحيح  $^{(V)}$ ) ورواه أبو بكر محمد

<sup>(</sup>١) في الأصل: شعبة، والصواب ما أثبت كما في المطبوع، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۳۳۰).

<sup>(</sup>m) رواه مسلم (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٥١)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٢٧) رقم (٦٧٤).

ابن أحمد بن الجهم الوراق المالكي بهذا السند، ولفظه: عن أم سلمة أن امرأة سألتها عن الغسل، فسألت النبي على الله ، فقالت: امرأة تشد ضفر رأسها، أفتنقضه لغسل الجنابة؟ مثله.

وذكره ابن وهب في مسنده عن أسامة أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أنه سمع أم سلمة فذكره، وهذا يقتضي سماعه منها تصريحًا، ويحمل ذكر الواسطة بينهما على أنه رواه مرة عنها، ومرة عن ابن نافع عنها، والله تعالى أعلم.

ولفظ ابن خزيمة في «صحيحه»، وخرجه من حديث عبد الجبار بن العلاء (١) عن سفيان: فإذا أنت قد طهرت من غير شك (٢).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصبهاني عن سفيان عن أبي رافع عن أم سلمة... الحديث.

فقال: هذا خطأ، إنما هو سعيد عن عبد الله بن رافع عنها<sup>(٣)</sup>.

يعني حديث البزار، وفي كتاب «الدلائل» للسرقسطي أنا محمد بن علي وهو الصائغ عن سعيد بن منصور عن الوليد سمعت الحسن يقول: سألت أم سلمة: يا رسول الله: إني أمتشط، فأخمر رأسي إخمارًا شديدًا، فكيف أغتسل للجنابة والحيضة؟، فقال: (تفيضين على رأسك ثلاث غرفات)(٤)، وفي لفظ لأبي نعيم في «المستخرج» عن أم سلمة: أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا(٥).

<sup>(</sup>١) سقط ذكر (عبد الجبار بن العلاء) من المطبوع من صحيح ابن خزيمة، وقد ثبت في الأصلين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن خزیمة (۲٤٦)

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٧١) رقم ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) «المستخرج» لأبى نعيم (١/ ٥٧٥– ٣٧٦) رقم (٧٣٧).

وفي «السنن الكبير» للبيهقي من حديث ابن مهدي عن بكار بن يحيى عن جدته، قالت: دخلت على أم سلمة (۱)، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها (۲).

وفي «المصنف»: نا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة سألت أم سلمة، فقالت: صُبي ثلاثًا، فقالت: إن شعري كثير، فقالت: ضعي بعضه على بعض (٣).

ولفظ أبي القاسم في «الأوسط» من حديث الحسن عنها: فكيف أغتسل من الجنابة والحيضة (3) ، وأما ما توهمه بعضهم من (6) أن حديث أم سلمة مضطرب، لكونه في رواية: (أنها سألت)، وفي أخرى: (امرأة من المسلمين)، وفي أخرى: (امرأة سألتها أن تسأل)، فليس بشيء ؛ لأن المرأة لما سألتها سألت هي لاشتراكهما في هذا، فسألت لنفسها، وهي امرأة من المسلمين أيضا، والله أعلم.

 $\Lambda$  - مدتنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

هذا حديث رواه مسلم في «صحيحه»(٦).

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى»: فذكر الحديث.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) سبق أنه في «المعجم الأوسط» (٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من في أن، وقد حذفت (في) لاستقامة السياق بدونها، ولم أجدها في «م».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣٣١).

ولفظ النسائي: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا، وإذا تور موضوع مثل الصاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا (١٠).

ولفظ ابن خزيمة: يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة، فقالت: يا عجباه لابن عمرو هذا!! قد كلفهن تعبًا، وفيه: فما أزيد على ثلاث حثيات، أو قال: ثلاث غرفات (٢).

ولفظ مالك في «الموطأ»: وبلغه عن عائشة وسئلت عن غسل المرأة من الجنابة؟، فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات، ولتضغث رأسها بيدها(٣).

وفي حديث جميع بن عمير التيمي المذكور عند ابن ماجه عنها: وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الضفر<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث عائشة بنت طلحة المذكور عند أبي داود بسندٍ صحيح ثنا نصر بن علي ثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عنها أن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات، ومحرمات (٥).

وفي الباب: حديث رواه أبو داود فقال: نا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي على عن ذلك؟ فقال: (أما الرجل فلينثر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه، لتغرف على رأسها

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ص(٦٦) رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق، وهو في المطبوع (٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٢٥٤).

**ثلاث غرفات)(١)،** وهو حديث في إسناده علل:

الأولى: ضعف محمد بن إسماعيل.

الثانية: انقطاع ما بينه وبين أبيه، نص على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: سألت أبي عنه، فقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث، فحدث.

الثالثة: ضعف أبيه الذي سبق ذكرنا له، والله تعالى أعلم.

وحديث جابر عن رسول الله على المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها، ذكره أبو محمد الأموي في كتابه من حديث عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، ثم قال: وهذا حديث ساقط، ولو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة، لكفى سقوطًا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب، وحسبك به؟، ولم يقل فيه أبو الزبير حدثني جابر، أو سمعت جابرًا، وهو مدلس (۲)، وفي «المصنف»: ثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة، فقالت: صبي ثلاثا، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ، نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري، وعطاء أنهما قالا: لا ترخي شعرها، ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.

ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل، قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها.

نا غندر نا شعبة سألت حمادًا عن المرأة إذا اغتسلت، فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه.

وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه، ولا تنقضه.

ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما، ولا ينقضان.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۵۵).

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۲/ ۳۸– ۳۹).

ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.

ثنا خالد بن حيان ثنا جعفر بن برقان عن عكرمة أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض، قال: ترخي الذوائب، وتصب على رأسها الماء حتى يبل أصول الشعر، ولا تنقض لها رأسًا.

ثنا أبو خالد (١) عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها.

وقال عطاء مثله<sup>(۲)</sup>.

وفي الباب: أحاديث تخالف ما تقدم، منها:

حديث عائشة الآتي من عند ابن ماجه بعد بسند صحيح:

نا علي عن وكيع عن هشام عن أبيه عنها أن النبي عليه السلام قال لها في الحيض: انقضي رأسك، واغتسلي<sup>(٣)</sup>.

وحديثها المخرج في الصحيحين قالت: أهللت مع النبي على في حجة الوداع بعمرة، فذكر الحديث في حيضها، فقالت: يا رسول الله هذا يوم عرفة، ولم أطهر بعد، وإنما كنت تمتعت بالعمرة، فقال لها رسول الله على: (انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، وأمسكي عن عمرتك، قالت: ففعلت... الحديث.

قال أبو بكر البيهقي إثره: وهي إن اغتسلت للإهلال بالحج، فكان غسلًا مسنونًا، وقد أمرت فيه بنقض رأسها، وامتشاط شعرها، وكأنها أمرت بذلك استحبابا، كما أمرت أسماء بنت عميس بالغسل للإهلال على النفاس استحبابا (٤٠). انتهى، ولقائل

<sup>(</sup>١) في «المصنف»: (ابن خالد)، والصواب ما أثبت كما في الأصلين.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ٩٤ - ٩٥).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٦٤١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٨٢).

**W**e :

أن يقول: ليس ذلك على طريق الاستحباب، إنما هو على طريق وجوب، ويوضحه حديث أنس بن مالك قال رسول الله على: (إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلت بالخطمى والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسله بالخطمى والأشنان، ذكره البيهقي في «السنن الكبير» عن ابن البيع أنبأ أبو بكر ابن إسحاق أنبأ محمد بن يونس ثنا مسلم بن صبيح ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عنه أب ورواه أبو الحسن في «الأفراد» عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن عثمان ابن خرزاد. نا مسلم، وأشار إلى تفرده به عن حماد "، وهو يكنى أبا عثمان بصرى.

وفي المصنف: ثنا غندر عن شعبة عن مغيرة (٣) عن إبراهيم أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.

نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها<sup>(3)</sup> عليه<sup>(6)</sup>، وهو مذهب أهل الظاهر، قال أبو محمد: ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل المحيض، وغسل الجمعة، والغسل من غسل الميت، ومن النفاس، والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وإيصال الماء البشرة بيقين، خلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط، وقد صح الإجماع أن غسل النفاس كغسل الحيض، فإن قبل بحديث أم سلمة: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا، قلنا: الحيض، إلا أن حديث هشام الوارد: بنقض ضفرها في الحيض زائد حكمًا، ومثبت نعم، إلا أن حديث هشام الوارد: بنقض ضفرها في الحيض زائد حكمًا، ومثبت

<sup>(</sup>١) «السنن الكبير» للبيهقي (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في أطراف الغرائب.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: بقية، وقد أثبت ما في المصنف لكثرة أخطاء هذا الجزء، ثم وجدته على الصواب في
(٣).

<sup>(</sup>٤) بُقياها من البقاء.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٩٤ - ٩٥).

شرعًا على حديث أم سلمة، والزيادة لا يجوز تركها. انتهى (١).

ولقائل أن يقول: ليس بزيادة إنما هو تعارض، وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث عائشة على الاستحباب، لا على الوجوب.

وقال ابن حزم: فإن قيل: فإن عائشة قد أنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر، قلنا: لا حجة علينا فيه لوجوه:

أحدها: أن عائشة لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط، وهكذا نقول، وبيان ذلك: إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي ﷺ من إناء واحد، وهذا إنما هو في غسل الجنابة، لا الحيض. انتهى.

قد قدمنا مبينًا من صحيح ابن خزيمة أنه من غسل الجنابة، فلا حاجة إلى التخرص، قال ابن حزم:

الثاني: أنه لو صح فيها أنها أرادت الحيض لما كان فيه علينا حجة، لأننا لم نؤمر بقبول رأيها، إنما أمرنا بقبول روايتها. انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث إن الصحابي إذا فسر حديثًا أو بيَّن سببه قُبِلَ قوله إجماعًا. قال أبو محمد:

الثالث: أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة، لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر، والحمد لله وحده (٢)، ولقائل أن يقول: لعل ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه، ولهذا عده بعض العلماء فيما أنكرته عائشة على الصحابة، وأنهم رجعوا إلى قولها.

إما لنسخ لم يظهر لهم، أو لتخصيص، أو لنص مخالف أو لرأيهم (٣).

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۳۷– ۳۸).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (٢/ ٣٧- ٤٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل، ولعله: أو لرأيها.

وأما الضفر ففي «الجامع»: ضفرت الحبل، أضفره ضفرًا، وهو فَتْلك له وإدخال بعضه في بعض، ومنه أخذت الضفيرة المرأة، وهو ضفرها لشعرها، وقال أبو محمد بن السيد في كتاب «الفرق بين الأحرف المشكلة»: الضفر: فتل الشعر أو نسجه.

وفي المغيث لأبي موسى:

والضفائر: العقائص المضفرة، وإن رويته بفتح الفاء، فهو كالنقض بمعنى المنقوض، والسكب بمعنى المسكوب، وفي «المطالع»: هو ضم شديد (١).



<sup>(</sup>١) قوله: السكب بمعنى المسكوب كلام معترض، وقد ترك الشارح باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟، أو لعله سقط من الأصول، والله أعلم.

## باب الماء من الماء

9 - مدئنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار ثنا غندر محمد بن جعفر (۱) عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على مرحل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج، ورأسه تقطر (۲)، فقال: «لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أعجلت أو أقطحت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء».

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، فرواه البخاري عن إسحاق أنبأ النضر أنبأ شعبة عن الحكم بلفظ: إذا أعجلت، أو أقحطت، فعليك الوضوء.

تابعه وهيب قال ثنا شعبة، ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء (٣).

ورواه الإسماعيلي في «صحيحه» عن البغوي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وثنا القاسم ابن زكريا ثنا ابن مثنى، ومحمد بن بشار، نا ابن عبد الكريم (ئ)، نا بندار، والبُسري وأخبرني الحسن، وعمران قالا ثنا ابن بشار قالوا ثنا محمد بن جعفر غندر، وثنا القاسم أيضًا نا ابن مثنى نا ابن أبي عدي عن شعبة، وقال غندر: ثنا شعبة عن الحكم، وقال: قال أبو بكر: وهما عندنا عن هؤلاء كلهم عن غندر فيه (الوضوء)، والله تعالى أعلم.

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة ح، وثنا ابن مثنى، وابن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وهو الصواب، وفي المطبوع: غندر، ومحمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: يقطر.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).

 <sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عبد الكريم الوزان، أورده الإسماعيلي في معجم شيوخه (٣٢)، وقال: جرجاني، صدوق، ضعف آخر عمره.

بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، ولفظه: (وعليك الوضوء)(١).

واختلف في إسحاق هذا الذي رواه البخاري عنه من هو؟، فأبو نعيم في «المستخرج»: رواه من جهة إسحاق بن إبراهيم، وقال: رواه البخاري عن إسحاق الكوسج يعني أن الاثنين روياه عن النضر، وفي كتاب الكلاباذي كلاهما روى عنه، وفي «تقييد المهمل» لأبي علي في نسخه أبي محمد الأصيلي: ثنا إسحاق ابن منصور ثنا النضر، والذي في أصل شيخ شيوخنا ابن التدمري (٢) ما وضَّح هذا وبينه، ولا يحتاج إلى التخرص والحسبان:

ثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، فلا معدل إذًا عن هذا، ولا مصرف، وفي لفظ مسلم، وخرجه من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ﷺ على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره (٣)... الحديث

وفي مسند السراج ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو عن عروة بن عياض أقال: قدم علينا أبو سعيد الخدري قال: أرأيتم لو اغتسلت وأنا أعرف أنه كما يقولون؟ قالوا: لا حرج، اخرج حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله (٥٠)، وفي لفظ: أرأيتم لو اغتسلت، وأنا أعرف أنه مما يقولون (٢٠).

وفي لفظ ابن شاهين من حديث عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: خرجت مع

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه الشيخ شمس الدين محمد بن التدمري، قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية (١٤/ ١٤): من كبار الصالحين ذوي العبادة والزهادة، وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) يقال له أيضًا: عياض بن عروة.

<sup>(</sup>٥) مسند السراج (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٠٦١)، (١٠٦٤).

النبي ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان بن مالك، فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعزل عن امرأته ولم يمن (١). وفي لفظ: إذا قحط أحدكم.

• أ - صدئنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال النبي ﷺ: «الماء من الماء».

هذا حديث إسناده ضعيف، للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب، ويقال: ابن السائبة، كذا رويناه في أحكام أبي علي الطوسي كلله تعالى. فإني لم أر عنه راويًا غير عمرو بن دينار، وكذا ابن سعاد، ويقال: ابن سعاد، ولم يتعرض أحد لذكر حالهما فيما علمت، وأما ما ذكره الدارمي في مسنده عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سعاد، وكان مرضيًّا من أهل عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد، وكان مرضيًّا من أهل المدينة (۲)، فلا ندري من القائل ذلك أهو ابن السائب، أم عمرو؟ فإن كان ابن السائب فلا نقبل قوله؛ لأنه يحتاج إلى من يعدله.

وإن كان عمرو قاله، فلا ندري أراد ابن سعاد أو ابن السائب، فلما أبهم الأمر سقط الاحتجاج به، وأيضًا فهذه لفظة لا تعطي توثيقًا لاحتمال أن يكون مراده الدين، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سالمة من هذين الرجلين، ذكرها البخاري في «صحيحه»، نا أبو معمر نا أبو نعيم نا عبد الوارث عن الحسين ابن ذكوان المعلم المكتب البصري قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله علي بن أبي طالب، و الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين رقم (٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارمي» (۷۵۸).

بذلك (١)، فأخبرني أبو سلمة أن عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ (٢)، وقال أبو الحسن الدارقطني في كتاب «العلل»: وفي هذا الموضع وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من النبي عليه السلام، إنما سمعه من أُبيّ ابن كعب عن النبي ﷺ.

قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي $^{(n)}$ . انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأن أبا أيوب قد قدمنا قوله: إنه سمع ذلك من النبي على لسان أبي سلمة عن عروة، وكونه رواه بواسطة في البخاري أيضًا لا يؤثر فيما قلناه؛ و لأنه يحتمل أنه سمعه من أبيّ، ثم سمعه من المصطفى على ولو لم يكن هذا لما جاز له أن يقول سمعته من النبي على وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي كله تعالى في حديث أبي أيوب هذا: والعجب من البخاري كيف ساوى بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلا بالإنزال، وحديث عثمان هذا ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان، رواه عن يحيى بن أبي كثير (٤)، ثم قال: والحسين لم يسمعه من يحيى، وإنما نقله له يحيى، ولذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، وهذه علة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوقًا على عثمان، ولم يذكر فيه النبي في وهذه علة ثانية، وقد خولف أيضًا أبو سلمة، فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة، فأمروه بذلك من غير رفع، قال: وهذه علة ثائلة، ففيه نظر:

أما العلة الأولى، فلأن البخاري رواه في موضع آخر عن سعد بن حفص عن

<sup>(</sup>١) في البخاري: قال يحيى.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) «العلل» للدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٣) رقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (أبي)، وهي في (م).

شيبان عن يحيى (١)، وقال أبو الحسن الدارقطني: حدث به عن يحيى: حسين المعلم، وشيبان، وهو صحيح عنهما (٢).

ورواه ابن شاهین من حدیث معاویة بن سلام أنبأ یحیی به<sup>(۳)</sup>.

العلماء قالوا: ليس في البخاري حديث منقطع شاهدًا أو متابعًا، فكيف بما ذكره العلماء قالوا: ليس في البخاري حديث منقطع شاهدًا أو متابعًا، فكيف بما ذكره للاحتجاج؟ (1) وقد نص العلماء على أن قال، وذكر من غير قول، أو قال (0) لنا، وما أشبه ذلك من ألفاظ الرواية محمولة عندهم على السماع إذا عرف اللقاء والسماع، وحسين ممن عرف ذلك منه، والله أعلم، ولذلك فإن (1) أصحاب الأطراف ذكروا موضع قال يحيى (عن)، وهي رواية إجماع، ولهذا ساغ لهم إخراجه في مسند أبي أيوب، ولذا خرجه مسلم، والإسماعيلي وأبو نعيم بصيغة (عن)، وعلى رأي جماعة (عن) في صحيح مسلم متصلة، فلأن تكون (٧) عند البخاري بطريق الأولى، لما علم من شرطه، وقد وقع لنا حديث حسين المعلم هذا مصرحًا فيه بالسماع من يحيى بن أبي كثير، أنبأ بذلك الإمام المسند أبو الفتح الجودري قراءة عليه وأنا أسمع عن عبد الله بن منصور أنبأ الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الهمذاني أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الطرقي أنبأ يحيى بن عبد الوهاب (نا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) علل الدارقطني (٣/ ٣١) رقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص(٣٩) رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الاحتجاج، ثم وجدته على الصواب في (م).

<sup>(</sup>٥) كلمة: (قال) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في (م)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قد زدت الفاء ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٧) تكون ليست موجودة بالأصلين، وقد زدتها ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من الأصل، وقد استدركته من الناسخ والمنسوخ، ويحيى بن =

محمد بن ناجية ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي أبي ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد ابن خالد أخبره أنه سأل عثمان: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته، ولم يمن؟، فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله على، قال: وسألت عن ذلك على بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وأبيًّا، فأمروه بذلك، قال: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع النبى على يقول ذلك.

وفي كتاب ابن شاهين ثنا البغوي ثنا هارون بن عبد الله ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا حسين المعلم نا ابن أبي كثير فذكره (٣).

وكذا ذكره البيهقي في «السنن الكبير» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق ثنا إبراهيم ابن عبد الله أنا محمد قال ثنا الحسن بن عيسى البسطامي ثنا عبد الصمد نا أبي نا حسين حدثنى يحيى به (٤).

وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» أيضا<sup>(٥)</sup>، وأما قول ابن جرير في «تهذيب الآثار»: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولاسبب يضعفه لعدالة رواته، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين:

<sup>=</sup> عبد الوهاب هو أبو زكريا ابن منده، ترجمته في السير (۱۹/ ٣٩٥)، وشيخه هو محمد بن أحمد ابن محمد بن عبد الرحيم أبو طاهر الكاتب، ترجمته في السير (۱۷/ ٦٣٩)، وشيخه عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ المعروف، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين، والصواب ما أثبت كما في الأصلين، والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للحازمي ص(١١٧– ١١٨).

<sup>(</sup>٣) «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص(٣٨) رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» (٢٢٤).

إحداهما: أن المعروف من رواية الثقات عن عثمان: أن الختان إذا مس الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.

والأخرى: أنه خبر قد رواه بعضهم عن شيبان عن يحيى، فجعله عن عطاء عن عثمان، لم يجعل بينهما أحدًا.

والثالثة: أن يحيى كان عندهم مدلسًا، والمدلس لا يقبل عندهم من خبره إلا ما قال: ثنا، وشبهه بكلام لا يجزئ شيئًا كما بيناه.

الثالثة (١): قوله: إن أبا سلمة خالفه زيد فغير ضار، ولا منافاة بين قولهما؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ زاد شيئًا، فيقبل منه بإجماع؛ ولأن الصحابة المذكورين أصحاب فتيا، فلما سئلوا أفتوا بما عندهم من حديث النبي ﷺ؛ لأن مثل هذا لا يؤخذ بالأداء، ونشطوا مرة أخرى، فتذكروا مستندهم، إن قيل لهم في ذلك، فذكروه فصار جمعًا بين الرواية والفتيا، والله أعلم، ويوضح ذلك ما ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: قال أبو عمر: وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان، وإنما فيه جامع، ولم يمن، وفيه: يقول: مجامعة، ولامس الختان الختان؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع، يكني عن الوطء، وإذا كان كذلك، فلا خلاف حينئذِ<sup>(٢)</sup>، ولو ذكر ما ذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير كان أولى مما تقدم، وهو قوله: قال أبو طالب زيد بن أخزم سمعت يحيى بن سعيد القطان، وسئل عن حديث أبي أيوب فلم يحدث به، وقال: نهاني عنه عبد الرحمن، وقال أبو عمر في «التمهيد»: وحديث أبي سلمة هذا حديث منكر، لا يعرف من مذهب عثمان، ولا على ولا من مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى، وهو ثقة، إلا أنه جاء بما شذ به، وأنكر عليه، ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من النبي ﷺ ما يسقط الغسل من التقاء

<sup>(</sup>١) كذا، وهي الرابعة.

<sup>· (</sup>۲) «الاستذكار» (۳/ ۸۲).

الختانين، ثم يفتى بإيجاب الغسل.

وذلك في حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل، وهو صحيح، ولا أعلم أحدًا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل الجمهور أن الوضوء منه منسوخ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه، وأجاز الغسل، ولم ينكره، وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني، وذكر حديث يحيى، فقال: إسناده حسن، ولكنه حديث شاذ، وقال علي: وقد روي عن عثمان، وعلي، وأبي بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلافه، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير يعني هذا فيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم، ما روي خلافه عنهم.

وقال أحمد: الذي أختار: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ قال: ما أعلمني قلت غير هذا قط، قيل له: قد بلغنا ذلك عنك؟ قال: الله المستعان<sup>(١)</sup>.

وفي صحيح الإسماعيلي، قال: ولم يذكر يعني الراوي عليًّا، ولم يقل أحد من الرواة عن النبي عليًّ غير الحماني، إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث أبي هريرة رَوَفِي، قال: بعث رسول الله علي إلى رجل من الأنصار، فأبطأ، واحتبس، فقال: ما حبسك؟، قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك اغتسلت، ثم لم أحدث شيئًا، فقال رسول الله علي الله عن الماء، والغسل على من أنزل»، رواه أبو جعفر في «شرح الآثار» من جهة يزيد عن العلاء بن محمد بن سيار (٢) عن محمد بن عمرو عن أبي

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۳/ ۸۰- ۸۶).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: العلاء بن محمد بن سنان، وفي شرح معاني الآثار: العلاء بن محمد سنان،
والصواب ما أثبت كما في الكامل (٥/ ٢٢٢)، وغيره، ثم وجدته على الصواب في «م».

سلمة عنه (۱)، وقال أبو القاسم في «الأوسط» ورواه من حديث وقاء بن إياس (۲) الوالبي سمعت سهيل بن ذكوان أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي هريرة: لم يروه عن وقاء إلا أبو زهير، تفرد به عبد الرحمن بن سلمة (۳)، وحديث رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله على، وأنا على بطن امرأتي، فقمت، ولم أنزل، فاغتسلت، وخرجت، فأخبرته، فقال: «لا عليك، الماء من الماء»، قال رافع: ثم أمرنا رسول الله على بعد ذلك بالغسل.

رواه أحمد في «مسنده» من حديث رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع، ولم يسمه (٤)، وقال الحازمي: هذا حديث حسن (٥).

وفيه نظر؛ لأن راويه رشدين، وحديثه لا يحسن، وفيه رجل لم يسمه، فهو منقطع، وقد وقع لنا متابعًا لرشدين، وهو ابن لهيعة فيما ذكره ابن شاهين عن موسى ابن أيوب، وسمى الرجل المبهم سهلًا(٢)، وكذا جاء في بعض الروايات مصرحًا باسمه عن رشدين، ذكر ذلك الحافظ أبو الطاهر البغوي فقال: أنبأ الرازي عن أبي الحسن أحمد بن محمد الحكيمي(٧) سماعًا عن أبي بكر المهندس(٨) سماعًا ثنا محمد هو ابن زَبَّان بن حبيب ثنا أبو الطاهر ثنا رشدين عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه، فذكره، فلو حسنه الحازمي بهذه الأمور لساغ له ذلك، والله تعالى أعلم، وحديث عائشة أن رسول الله على كان يفعل ذلك، ولا يغتسل،

<sup>(</sup>۱) شرح معانى الآثار (۱/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو وقاء بن إياس، ترجمته في «التهذيب» وغيره

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٧٤٨٩).

<sup>(3)</sup> amit أحمد (3/ 187).

<sup>(</sup>٥) «الناسخ والمنسوخ» ص(١٢٦).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن شاهین ص(٤٩) رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٧) ذكر في إسناد في تاريخ دمشق (٦٣/ ٧١)، وذكر مرة أخرى: الحليمي باللام، ولعلها الأقرب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل، ترجمته في السير (١٦/ ٤٦٢).

وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل، رواه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (۱)، وسيأتي الكلام عليه بعد، وحديث جابر بن عبد الله قال: مر النبي على برجل من الأنصار، فخرج، ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟، قال: أجل يا رسول الله، قال: "إذا عجل أحدكم، أو أقحط فلا يغتسل»، رواه أبو حفص بن شاهين (۲) في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أبيه عن الباغندي ثنا أبو نعيم ثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم عن أبي صالح عنه (۳)، وحديث أنس ابن مالك أن النبي على قال: "الماء من الماء»، رواه أيضا عن أحمد بن عمرو ثنا عبد الله ابن أسامة الحلبي أن يعقوب بن كعب، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عنه (۵)، الحلبي أن يعد الله بن عباس قال: أرسل النبي الى رجل من الأنصار، فأبطأ عليه، فقال: «وما عليك ألا فقال: ما حبسك؟ قال: كنت على المرأة، فقمت، فاغتسلت، فقال: "وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل»، قال: فكانت الأنصار تفعل ذلك.

رواه ابن أبي داود في كتاب الطهارة تأليفه عن عبد الله بن سعيد ثنا طلحة عن أبي سعد<sup>(٦)</sup> عن عكرمة عنه<sup>(٧)</sup>، وحديث زيد بن ثابت الآتي في الباب بعده، وكذلك حديث رفاعة، قال أبو عمر: قوله: إذا أعجل أحدكم أو أقحط يقتضي<sup>(٨)</sup> أن يكون جوابًا لمن أقحط أو أعجل عن بلوغ التقاء الختانين، وكذلك حديث ابن شهاب عن

<sup>(</sup>١) «الإحسان» (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة: (ابن)، وهي في «م».

<sup>(</sup>٣) «الناسخ والمنسوخ» ص(٤٢) رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبيد الله، والصواب ما أثبت كما في «الناسخ والمنسوخ» و«تهذيب الكمال»، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۵) «الناسخ والمنسوخ» ص(۲۱) رقم (۱۱).

<sup>(</sup>٦) في الأصلين، وفي الناسخ والمنسوخ: عن أبي سعيد، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت كما في «كشف الأستار» (٣٢٨)، ومسند أبي يعلى (٢٦٥٤)، وهو أبو سعد البقال: سعيد بن المرزبان.

<sup>(</sup>٧) رواه عنه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص(٤٦) رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وفي «الاستذكار»: يحتمل.

أبي سلمة ، رواه أصحابه كذلك ؛ لأن قوله : (الماء من الماء) لا يدفع أن يكون الماء من الماء التقاء الختانين (١٠) ، والله تعالى أعلم .

وحديث صالح السالمي الأنصاري، قلت للنبي عليه السلام: هتفت وأنا مع المرأة قد خالطتها، فلما أن سمعت صوتك أجبتك منها، فلما دخلت المسجد كرهت أن أدخله حتى اغتسلت، فقال رسول الله على: «الماء من الماء»، رواه أبو موسى في كتاب «الصحابة» من جهة ابن إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد قال: خرجنا مع النبي على الله عسجد بني عمرو بن عوف، فمر بقرية بني سالم، فذكره (٢).

ثم قال: رواه ذكوان عن أبي سعيد، ولم يسم (٣) الرجل، وكذلك أبو هريرة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يسمياه.

وحديث عبد الله بن عتبان قال: قلت: يا رسول الله إني كنت مع أهلي، فلما سمعت صوتك أعجلت، فاغتسلت، فقال عليه السلام: «الماء من الماء»، رواه أيضا من حديث كثير بن زيد عن المطلب عنه (٤)، وحديث أبي عثمان الأنصاري قال: دق علي رسول الله علي وقد ألممت بالمرأة، فكرهت أن أخرج عليه حتى أغتسل، فأبطأت عليه، فلحقته، فأخبرته، فقال: «أكنت أنزلت؟ قلت: لا، قال: أما إنه لم يكن عليك إلا الوضوء»، رواه أيضًا من حديث عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عنه (٢)، ومرسل عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۳/ ۸۵- ۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في «المعرفة» (۳/ ۱۵۰۷ – ۱۵۰۸) رقم (۳۸۳۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولم يسمه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٦٥– ٦٦) رقم (٥٠١)، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ١٠٠) لأبي موسى المديني.

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير»: الباب.

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» للطبراني ج (٢٢) رقم (٩٢٩)، والمعرفة لأبي نعيم (٦٩٢٣).

عبد الله بن عقيل (۱) قال: سلم النبي على على سعد بن عبادة ثلاثًا، فلم يأذن له، كان على حاجة، فرجع النبي على معد سريعًا، فاغتسل، ثم تبعه، فقال: يا رسول الله، إني كنت على حاجة، فقمت، فاغتسلت، فقال على الله، رواه معمر بن راشد في «جامعه» عنه (۲).



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي مصنف عبد الرزاق: عبد الله بن محمد بن عقيل.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٩٦١) مختصرًا.

## باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي أنبأ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي أنبأ عبد الرحمن بن القاسم أنبأ القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلنا».

هذا حديث خرَّجه أبو عيسى من حديث الوليد، ثم قال: ثنا هناد، ثنا وكيع عن سفيان، عن علي بن زيد (۱) عن سعيد عن عائشة قال رسول الله على: "إذا جاوز الختان الحتان فقد وجب الغسل"، وقال: حديث عائشة حسن صحيح (۲)، وقال في "العلل الكبير": سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئًا من قولها: تأخذ الخرقة، فتمسح (۳) بها الأذى، وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد، سمعت في هذا الباب شيئًا، قال: لا (٤)، ورواه الشافعي عن الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم، قال البيهقي: كذا رواه الربيع بالشك، ورواه المزني عنه، فقال: عبد الرحمن بن القاسم بلا شك، وكذلك قاله ابن خزيمة عن المزني، ورواه حرملة عن الشافعي عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد (٥) عن الأوزاعي عن عن الشافعي عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: عكرمة، والصواب: على بن زيد كما في «سنن الترمذي» وغيره، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۱۰۸)، (۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي العلل الكبير: فأخذ الخرقة، فمسح بها الأذي.

<sup>(</sup>٤) «العلل الكبير» للترمذي ص(٥٧) رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٥) جعله المعلق على المعرفة: الوليد بن يزيد، وزعم أن ما في الأصول عنده التي فيها (بن مزيد) تحريفًا، وهو مخطئ فيما زعم، والله أعلم.

عبد الرحمن بغير شك (١)، وعاب أبو محمد الإشبيلي على الترمذي تصحيح حديث ابن زيد بقوله: وذكره الترمذي من حديث ابن زيد، وقال فيه: حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئًا، وأكثر الناس يضعفه (٢)، واعترض أبو الحسن عليه بأنه لم يصب في اعتراضه؛ لأن اعتلال البخاري عليه بأنه يروى مرسلًا ليس (٢) بعلة فيه، ولا أيضا قول القاسم: إنه لم يسمع في هذا الباب شيئًا، فإنه قد يعني به شيئًا يناقض هذا الذي رويت، لابد من حمله على ذلك، لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه، وهو الثقة المأمون، والأوزاعي إمام، والوليد بن مسلم، وإن كان مدلسًا ومسويًا، فإنه قد قال فيه: (حدثنا) (٤)، ذكر ذلك الدارقطني، وذكر أيضًا طريقًا آخر عن الأوزاعي هو منه صحيح أيضًا، قال أبو الحسن ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا العباس بن الوليد بن مزيد (٥) أنبأ أبي قال سمعت الأوزاعي قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل، فقالت: فعلته أنا والنبي على الفتسلنا جميعا.

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وغيرهم موقوفًا. انتهى.

الوليد: ثقة من أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: عليكم به، فإن كتبه صحيحة، أو كلاما هذا بمعناه (٢٦)، وقال أيضا: ما عرض علي كتاب أصح من كتاب الوليد، وقال فيه دحيم: صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (١/ ٤٦٤– ٤٦٥)، وهو في «مسند الشافعي» رقم (١٠٤) بغير شك.

<sup>(</sup>۲) «الأحكام الوسطى» (۱/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة: (ليس)، وهي في «م».

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة: (حدثنا) من الأصل، وقد استدركتها من الوهم والإيهام، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يزيد، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي بيان الوهم والإيهام: معناه.

وابنه العباس ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، وإن(١١) كان حديث الترمذي معترضًا عنده(٢) من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح من طریق ابن مزید تخلیهٔ تعالی (۳). انتهی کلامه (٤)، وفیه نظر من حیث إغفاله ما عابه على أبي عيسى من تصحيح حديث ابن جدعان على ما ذكر، ولهذا فإن (٥) عبد الحق لما ذكره في أحكامه الكبرى أفرده من حديث الأوزاعي من عند النسائي مجتنبًا تصحيح الترمذي لحديث ابن جدعان، وأبو عيسى في ذلك كما قيل: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، العيب لأبي محمد في فهمه، لا للترمذي بزعمه؛ لأنه لم يصحح حديثه، كما صححه أبو على الطوسي في أحكامه من غير متابع ولا شاهد، وكذلك البغوي في «شرح السنة»(٦)، ولا قال ما يؤذن بذلك، إنما قال: حديث عائشة صحيح، وهذا ما لا خلاف فيه، ولو أراد هذا الحديث لأشار إليه كعادته، وقال: (هذا)، وإن شئت لم أقل ذلك أيضا في حديث الأوزاعي المبدأ بذكره عنده، لا من طريق غيره المصححة لما نقله عن شيخه، وهو في الغالب يتبع كلامه حذو القذة بالقذة، ولا يقال: لعله صحح حديث ابن جدعان هذا بما عضده من الشاهد قبله لتنصيصه (V) على خطئه، والخطأ لا يصلح عنده للشواهد، وفي «المعرفة»: عورض الشافعي في هذه المسألة بطعن ابن جدعان، وأن حديثه هذا ليس مما يثبت أهل الحديث، فعارضهم برجوع أبي (^)،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي بيان الوهم والإيهام: فإن.

<sup>(</sup>٢) كلمة (عنده) ثابتة بالأصلين، وليست في بيان الوهم والإيهام.

<sup>(</sup>٣) كأن هذه العبارة: (كَثَلَلُهُ تعالى) تقدمت، ويكون الأصح أنها بعد قوله: (انتهى كلامه)، لأنها ليست في بيان الوهم والإيهام.

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٩) رقم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) الفاء في قوله: (إن) ليست بالأصلين، وقد أضفتها لربط الكلام، والله أعلم

<sup>(</sup>٦) «شرح السنة» (٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: تنصيصه، وقد زدت اللام لحاجة السياق إليها، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>A) في المعرفة: برجوع أبي عن قوله: الماء من الماء.

وأن ذلك لا يكون إلا عن توقيف، وقال أبو بكر: والأمر على ما قالاه جميعًا، غير أن حديث عائشة هذا ثابت من جهة أخرى (١) ولما رواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث أبي عاصم (٢) عن عثمان بن مرة عن السائب (٣) عن عروة عنها مرفوعًا، قال: لم يروه عن عثمان إلا أبو عاصم (١) فهذا رجل رفعه عنها كرواية الوليدين، وأغفل ذكره الدارقطني، فلم يذكره حين عدد الواقفين والرافعين، وأما قول الحافظ التستري (٥): إن حديث الأوزاعي موقوف لم تسنده عائشة فغير صواب؛ لأنها قالت: فعلته أنا ورسول الله على فهذا مرفوع إجماعًا، ولهذا الحديث إسناد صحيح، ذكره مسلم رحمه الله تعالى فقال: ثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان ثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى، وثنا ابن مثنى ثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه، ثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري.

قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء.

وقال المهاجرون: بلي، إذا خالط فقد وجب الغسل.

قال: فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك،

<sup>(</sup>١) «المعرفة» (١/ ٤٦٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصلين كلمة: (أبي)، وقد استدركتها بالرجوع للأوسط وغيره.

<sup>(</sup>٣) تصحف على محققي «المعجم الأوسط» - (طبعة الحرمين) إلى (المسيب)، والصواب ما أثبت كما في الأصل، وهو السائب مولى عائشة بنت عثمان - ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٥)، والثقات لابن حبان (٦/ ٤١٣).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولعله المنذرى.

فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير (۱) سقطت، قال رسول الله على الله الخير (۱) سقطت وجب رسول الله على (۱) كذا خرجه مسلم في «صحيحه» بلفظ الشك، أعني في قوله: ولا أعلمه الغسل (۱) كذا خرجه مسلم في «صحيحه» بلفظ الشك، أعني في قوله: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، ولم يذكر رواية الأنصاري: هل هي كهذه لفظًا وشكًا، أو ليست مثلها؟، فلما أردنا علم ذلك ليسلم الحديث من هذه الشائبة، وليعلم هل يخالف هذه فيما يؤثر أم لا؟ فوجدنا أبا بكر بن خزيمة (۱) خرجها بلفظ مسلم سواء عن ابن مثنى عنه (۱)، وكذلك أبو العباس السراج في مسنده، وأبو نعيم الحافظ كالله تعالى، والبيهقي في سننه، ولفظه: (فأتيت عائشة، فقالت: قال النبي على (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان الختان ولفظ أبي نعيم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان الختان ، ولفظ أبي نعيم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان الختان ، ولفظ أبي نعيم: (إذا جلس بين شعبها الأربع، وقب الغسل) (۱).

ورواه مسلم أيضًا من طريق فيه لطيفة، وهي رواية صحابي عن تابعية، فقال: ثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي على قالت: إن رجلًا سأل النبي على عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله على الأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل»(٧).

وليس لقائل أن يقول: هو من رواية أبي الزبير عن جابر من غير تصريح بالسماع، ولا هو من رواية الليث عنه، وذلك مشعر بالانقطاع، وإن كان عند مسلم، فإنه ينفع

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة (سقطت)، وهي في (م).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بكير، وسقطت كلمة (وجد)، وهي في «م» على الصواب.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿مسند السراجِ (٧٠٩)، و﴿السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٦٣– ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) دمستخرج أبي نعيم، (١/ ٣٩١) رقم (٧٨٠).

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۳۵۰).

في المناظرة، لا في النظر؛ لأنه وقع لنا طريق يصرح فيها بالسماع، ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب، فيما رويناه عنه في كتاب رواية الصحابة عن التابعين من حديث الإمام أحمد بن حنبل ثنا موسى بن داود ثنا عبد الله عن أبي الزبير أخبرني جابر به، وفي (١) «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا موسى أتى عائشة، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل، ولا ينزل؟، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدا، كذا ذكره موقوفًا(٢)، وقال في «المعرفة»: هذا إسناد صحيح، إلا أنه موقوف (٣)، ورواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن يحيى مرفوعًا.

قال أبو الحسن في «الغرائب»: لم يسنده عن مالك غير أبي قرة، وفي مسند أبي قرة ذكر سفيان عن محمد بن عجلان عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا مثله.

وقد وقع لنا ما يشعر بأن ابن المسيب رواه عن أبي موسى عنها، ذكر ذلك أبو جعفر الطحاويي من حديث أسد عن حمادبن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد قال: ذكر أصحاب النبي عليه: إذا التقى الختانان، أيوجب الغسل؟ فأتى أبو موسى عائشة فذكره (٤)، وقال البيهقي: لم يروه مرفوعًا غير ابن جدعان، وهو لا يحتج به (٥)، والله تعالى أعلم.

وقال أبو عمر في «الاستذكار»: وروى علي بن زيد عن سعيد، قال: نازع أبو موسى قومًا من الأنصار، فقالوا: الماء من الماء، فانطلقت أنا وهو حتى دخلنا عل عائشة (٢٠)، وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل (و)، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في (م).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» ص(٦٧) رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» (١/ ٣٦٤) رقم (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) شرح معانى الآثار (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) في «الاستذكار»: فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه، فقالت عائشة: عندي الشفاء من ذلك، =

النعمان عنها كان عليه السلام «إذا التقى الختانان اغتسل»(١)، والأول وإن لم يكن مسندًا فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر.

وفي «شرح السنة»: هذا حديث حسن صحيح (٢)، لكن جريانه على ما توهمه كما بينا أن مثله لا يصح سنده، ورواه الحسن عن أمه (٣) من طريق لا بأس بها، فرفعه بنحوه، قال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يروه عن سالم الخياط عن الحسن إلا الوليد بن مسلم (٤).

وفي كتاب الطحاوي من حديثه عن ابن أبي داود عن عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر: أعجل علي به، فجاء زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس؟ (٥)، فقال له زيد: ما أفتيت الناس برأيي، ولكن سمعت من أعمامي شيئًا، فقلت به، فقال: من أي أعمامك؟، فقال: من أبي، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع، فالتفت إليّ عمر، فقال: ما تقول في هذا؟ قال: فقلت: إنا كنا نفعله على عهد النبي فالتفت إليّ عمر، فقال: أفسألتم النبي عليه عن ذلك؟ قلت: لا، قال: عليّ بالناس، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي، ومعاذ بن جبل، فقال علي: لا أجد أحدًا أعلم بهذا من أزواج النبي عليه، فأرسل إلى حفصة، فقالت:

<sup>=</sup> قال رسول الله ﷺ، فذكره.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۳/ ۹۱–۹۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن أبيه، وقد أثبت ما في «المعجم الأوسط».

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٣٨١).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي «شرح معاني الآثار»: أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي ﷺ.

لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فخطب عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله، ثم لا يغتسل لأنهكتَّه عقوبة.

ورواه أيضًا من حديث ابن لهيعة عن يزيد عن ابن أبي حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة يقول: كنا في مجلس عمر بغير ذكر أبيه، ورواه أيضًا عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث حدثني معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار (١)، فالله تعالى أعلم.

وذكر هذه القصة من حديث عبد الأعلى أيضا الإمام أبو بكر محمد بن هارون الروياني في «مسنده» عن يحيى بن إسحاق ثنا ليث بن سعد عن يزيد عن معمر، وفيه فقال عمر: إن الأمر لا يصلح.

وقال معاذ: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لا يصلح، وذكره أحمد بن منيع في مسنده باختلاف قريب، وفيه: فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك، وفيه: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله على علم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله على نهي، قال: ورسول الله يله يعلم ذلك؟ قال: لا أدري (١٦)، وهو معارض بما ذكره مالك عن يحيى عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت (٣)، وسيأتي، و (٤) في صحيح البستي: ثنا علي بن الحسين بن سليمان ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ثنا أبو حمزة قال: حدثنا الحسين بن الجوزجاني ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ثنا أبو حمزة قال: حدثنا الحسين بن

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (١/ ٥٨–٥٩)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) «المطالب العالية» (٢/ ٢٦)، وفيه النقل من مسند أحمد بن منيع.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ص(٦٧) رقم (٧٤).

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في الأصل، والسياق يحتاجها، وهي في «م».

عمران عن الزهري سألت عروة في الذي يجامع، ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك، ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالاغتسال(١).

قال أبو حاتم: الحسين هذا هو ابن عمران من أهل البصرة، وسكن مرو، ثقة من الثقات (٢) انتهى (٣)، وهو حديث لا حجة به، لضعف راويه الحسين بن عمران، قال أبو جعفر العقيلي: سمعت آدم بن موسى سمعت البخاري قال: لا يتابع على حديثه، ثم ذكر هذا الحديث، وقال: والحديث ثابت عن النبي على الغسل لالتقاء الختانين عن عائشة وغيرها، ولا يحفظ هذا اللفظ عن عائشة إلا في هذا الحديث (٤)، وقال أبو العرب الحافظ: قال ابن عدي: حسين بن عمران الجهني لا يتابع على حديثه.

وقال أبو بكر بن أبي حازم: حسين يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث (٥). انتهى كلامه، ولم أر أحدًا فيما أعلم أساء عليه الثناء غير من ذكرت، وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا الموسوم به «نظم المرجان في الكلام على صحيح ابن حبان»، وعلى الجملة، فهو حديث جيد حسن في باب الاستشهاد على النسخ؛ لأنها قد تمت القصتين، وفي الموطأ من حديث مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة أنه سأل عائشة: ما يوجب الغسل؟، فقالت: هل تدري يا أبا سلمة ما مثلك؟، مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز أبا سلمة ما مثلك؟، مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي الإحسان: بالغسل.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: (الثقات) من الأصلين، وهي في (الإحسان)، والذي في الإحسان هو نسبة الحسين بابن عثمان بن بشر، والصواب ما أثبت كما في الأصل وغيره.

<sup>(</sup>٣) الإحسان (١١٨٠).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٥٤)، وهذه الجملة الأخيرة ليست في النسخة المطبوعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ ص(١٢٩).

الختان الختان، فقد وجب الغسل(١).

وهو دليل على ما قاله أبو داود من أن أبا سلمة (٢) كان يفعل ذلك (٣)، وأنه قلد من لا علم له، فعاتبته بذلك؛ لأنها كانت أعلم الناس بهذا المعني، والله أعلم.

هذا حديث خرَّجه ابن خزيمة في «صحيحه» (3) وصححه الطوسي (6) في «أحكامه» وأبو عيسى من حديث يونس عن الزهري عن سهل، وقال: هذا حديث حسن صحيح (7) وفي ذلك نظر ؛ لأن هذا الحديث منقطع فيما بين الزهري وسهل، بين ذلك أبو داود، إذ رواه في «سننه» عن أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى بأن سهل بن سعد، أخبره أن أبي بن كعب، فذكره (٧).

فهذا كما ترى ابن شهاب صرَّح بعدم سماعه له من سهل، وإن كان معروفًا بالسماع منه، قال البيهقي: هذا حديث لم يسمعه الزهري من سهل (٨)، وقال الحازمي: وقفه بعضهم على سهل، وروي بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ص(٦٦) رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة (أن)، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود (١/ ١٤٨) رقم (٢١٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الطبري، وهي في «م» على الصواب، وسقطت من الأصل (و) قبل (أبو عيسى)، وهي في «م» أيضًا.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١١٠).

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود (۲۱٤).

<sup>(</sup>٨) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ١٦٥).

سهل<sup>(۱)</sup>، ولم يجر فيه على الاصطلاح الحديثي، فإن قول سهل: كان القول في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام داخل في المرفوع، ولهذا فإن ابن خزيمة قال في حديث معمر نحوه، يعني نحو حديث يونس عن الزهري، وحكي ذلك عن أحمد بن منيع في «مسنده».

وقوله: (من أرضى) ليس تعديلًا للمحدث المبهم عند الجمهور إلا عند مقلدي القائل فقط، ولسنا من تقليد الزهري في إيراد ولا صدور، اللهم إلا إذا بيَّن اسمه، وعدله، فإنه مجمع على قبول هذه المسألة، وإذا أردت أن تعرف من المبهم المرضي لتصحيح قول من ذكرناه مع الترمذي؛ لأن الصحة لا تلتئم مع الانقطاع.

## فمتى شئت ذلك فسماع سماع:

قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه عمرو يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن مبشر بن إسماعيل  $^{(7)}$  روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل عن أبي بن كعب  $^{(7)}$ ، يعني بذلك ما ذكره أبو داود إثر الحديث المذكور:

نا محمد بن مهران الرازي (٤)، وأبو حاتم في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن ابن مهران، قالا: ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم (٥).

وقال البيهقي: إسناده صحيح موصول (٢)، جريًا علي طريقة الفقهاء في صحة السند، وهذا كان يصلح أن يكون دليلًا لولا ما قاله ابن أبي حاتم، وسأل أباه عنه،

<sup>(</sup>١) «الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في «م»، وهو الصواب، وقد تصحف في صحيح ابن خزيمة المطبوع إلى: ميسرة بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٢١٥).

<sup>(</sup>٥) الإحسان (١١٧٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» لليبهقى (١/ ١٦٥).

فقلت: تعرف هذا الحديث؟ فقال: ما يعرف أصلا<sup>(۱)</sup>، يعني – والله تعالى أعلم –: هذه الرواية، لا أصل الحديث، بدليل ما ذكره ابنه: سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء من حديث أبي أيوب عن أبي، وأبي صالح عن (7) أبي سعيد، فقال: هذا منسوخ بحديث سهل عن أبي (7).

وقال الحازمي: يشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم (٤).

وذكر البستي في "صحيحه" شيئًا شفى به النفس، وأزال به اللبس: إن هذا الخبر رواه معمر عن الزهري من حديث المنذر، فقال: أخبرني سهل، ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري، فقال: حدثني بعض من أرضى عن سهل، ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عن سهل، فرواه مرة عن سهل، ومرة عن الذي رضيه عنه، وقد تتبعت طرق هذا الحديث على أن أجد أحدًا رواه عن سهل إلا أبا حازم (۵) أن أجد أحدًا رواه عن سهل إلا أبا حازم وأن فيشبه أن يكون المبهم هو، والله أعلم، وقال موسى بن هارون: قد روى أبو حازم هذا الخبر عن سهل، وأظن ابن شهاب سمعه منه؛ لأنه لم يسمعه من سهل، وقد سمع من سهل أحاديث، فإن كان سمعه من أبي حازم، فإنه عدل مرضي، وبنحوه قاله البيهقي في المعرفة، وقال أبو عمر: إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم عن سهل، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول الثقات له، ذكره في "الاستذكار" سهل، ويفهم من كلام ابن حبان أن محمد بن جعفر تفرد بقول الزهري: أخبرني سهل، وليس كذلك لما ذكره أبو حفص في كتابه: "الناسخ والمنسوخ": ثنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤١) رقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت (عن) من الأصل، وهي في «العلل)، ووجدتها في «م».

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٩) رقم (١١٤).

<sup>(</sup>٤) «الناسخ والمنسوخ» ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الإحسان (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» (٢٨٢٤)، (٢٨٧١).

يونس ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل (١١)، وكذا ذكره بقى بن مخلد، فقال: ثنا أبو كريب ثنا ابن المبارك عن يونس به، فيما ذكره أبو الحسن ابن القطان، وقال: إن صح ما ذكره كان متصلًا، وذكره الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث يونس عن الزهري عنه، وذكر ابن الحصار في «تقريب المدارك» أن أبا داود قال: الناس كلهم رووه عن الزهري عن سهل إلا عمرو بن الحارث، فإنه أدخل بينهم رجلا، ويرون أن الرجل أبا حازم، وأما قول ابن حبان: لم أر أحدًا في الدنيا رواه عن سهل إلا أبا حازم، فيشبه أن يكون وهمًا لما أسلفناه من تصريح الزهري بسماعه من سهل هذا الحديث، وفي لفظٍ للطحاوي بسنده إلى أبي: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمر نهى عنه (٢)، وقال ابن أبى حازم: وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي (٣)، وقال البيهقي: أنبأ أبو علي ابن شاذان أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا الدوري عن عثمان بن عمر ثنا يونس الأيلي عن الزهري أن رجالًا من الأنصار فيهم أبو أيوب، وأبو سعيد كانوا يفتون الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته، فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر، ولابن عمر، وعائشة أنكروا ذلك، وقالوا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال سهل بن سعد، وكان قد أدرك النبي عليه السلام (٤)، وهو ابن خمس عشرة سنة، حدثني أبي بن كعب، فذكره (٥)، وقال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي؛ لأن فيه دلالة على أنه سمع: (الماء من الماء) من النبي عليه، ولم يسمع خلافه، فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أن النبي عليه السلام قال بعده ما نسخه، قال: وهذا أثبت إسنادًا(٢)، ورواه ابن أبي

<sup>(</sup>١) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ لابن شاهين ص (٤٥) رقم (١٨).

 <sup>(</sup>۲) شرح معانی الآثار (۱/ ۵۷).

<sup>(</sup>٣) «الناسخ والمنسوخ» ص(١٢٥) للحازمي.

<sup>(</sup>أ) في «السنن الكبرى»: في زمانه.

<sup>(</sup>ه) «السنن الكبرى» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٦١).

شيبة في «مصنفه» عن سهل بن يوسف نا شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عميرة بن يثرب عن أبي بن كعب قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل(١).

الدستوائي عن الدستوائي عن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل».

هذا حديث أخرجوه إلا الترمذي.

ولما رواه البخاري عن معاذ بن فضالة ثنا هشام ح، وثنا أبو نعيم عن هشام قال: تابعه عمرو بن مرزوق<sup>(۲)</sup> عن شعبة مثله – يعني المخرج عند مسلم – عن محمد بن عمرو بن جبلة عن ابن أبي عدي، وعن ابن المثنى عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عنه<sup>(۳)</sup>.

قال البخاري: وقال موسى ثنا أبان ثنا قتادة أنبأ الحسن مثله (٤)، يعني المخرج عند البيهقي من حديث عثمان، وهمام بن يحيى عنه، ولفظه: ثم أجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (٥).

وهو في مسلم من حديث مطر عن قتادة (٦٦)، ولفظ أبي داود: وألزق الختان

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمرو بن مروان، والصواب ما أثبت كما في البخاري، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) كذا في صحيح مسلم (٣٤٨)، وفي الأصلين: كلاهما عن عمرو.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٩١).

<sup>(</sup>ه) «السنن الكبرى» (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣٤٨).

الختان (۱)، ولفظ أبي عبد الرحمن: (بين شعبها) (۲)، ورواه أيضًا من حديث أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ثم اجتهد، وقال: هذا خطأ، والصواب: أشعث عن الحسن عن أبي هريرة (۳)، وكذا قاله أبو حاتم لما سأله ابنه عن حديث رواه ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس عن أشعث؟ فقال: هذا خطأ، قال: فقلت لأبي: ممن الخطأ؟، فقال: إما من ابن شرحبيل، وإما من عيسى، وقال أبو زرعة: لا أحفظ من حديث أشعث إلا هكذا، قلت: فيمكنك أن تقول خطأ؟، قال: لا (١٤)، والذي عند أبي عبد الرحمن يبرئ ابن شرحبيل؛ لأنه خرجه عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن يوسف عن عيسى، وذكر أبو الحسن في علله أنه يروى، وليس بمحفوظ عن ابن سيرين، ثم إن شعبة، وهشامًا، وأبان، وهَمَّامًا، وأبا عوانة رووه يعني كما تقدم، وكذلك قاله يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة عن قتادة، وخالفه عبد الأعلى عن سعيد، فأسقط أبا رافع، ووقفه.

ورواه الليث عن قتادة مرفوعًا، لم يذكر أبا رافع، وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة، ورواه حماد بن سلمة عن قتادة، وحبيب بن الشهيد، وحميد الطويل عن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا، ورواه مطر عن الحسن عن أبي رافع مرفوعًا، لم يختلف عليه، واختلف عن يونس بن عبيد، فرواه نصر بن علي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس مثل رواية مطر، وخالفه جميل بن الحسن، ومحمد بن مثنى، فقالا: عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وكذلك رواه يزيد بن زريع، وأبو مروان الغساني يحيى بن أبي زكريا(٥)، وشعبة، تفرد به

سنن أبى داود (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (١/ ١١٠ - ١١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) علل الحديث لابن أبي حاتم (٣٨/١) رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصلين كلمة: (أبي).

النضر بن محمد عن شعبة عن يونس مرفوعًا، لم يذكروا أبا رافع، ولما ذكره ابن شاهين من هذه الطريق قال فيه: صحيح غريب<sup>(۱)</sup>، قال أبو الحسن: ورواه الثوري مرفوعًا بإسقاط الحسن<sup>(۲)</sup>، ورواه جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال يحيى القطان، والنضر بن شميل عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وخالفهم عيسى بن يونس، فرواه عن أشعث عن ابن سيرين<sup>(۳)</sup> مرفوعًا، ورواه عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعًا، وخالفه مخلد ابن حسين، فرواه عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعًا، وكالاهما وهم، والصحيح: عن الحسن عن أبي هريرة عن عائشة، وكالاهما وهم، والصحيح: عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، وفي لفظٍ عنده من طريق صحيحة رجحها ابن القطان على طريق مسلم؛ لأن طريقه فيها نظر، وهذه سالمة منه: إذا غشي الرجل المرأة، فكان بين شعبها الأربع، ثم اجتهد<sup>(1)</sup>، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل<sup>(٥)</sup>، وفي كتاب الإسماعيلي وقاسم بن أصبغ فيما ذكره عبد الحق في «الكبرى»: والتزق الختان بالختان، وفي لفظ لابن أبي شيبة في مصنفه: إذا جلس بين فروجها الأربع،"

ع الله عن عمرو بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة وجب الغسل».

هذا حديث لو قال قائل إسناده جيد لكان مصيبًا، لما أسلفناه من حال حجاج بن أرطأة، وأن العجلي قال فيه: جائز الحديث، وأن ابن خزيمة قال: لا أحتج به، إلا

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ ص(٤٩)، وقد أثبت المحقق ذكر أبي رافع في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي العلل: ورواه الثوري عن يونس عن الحسن مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) في العلل: عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين، وفي العلل: ثم أجهد.

<sup>(</sup>٥) علل الدارقطني (٨/ ٢٥٢ – ٢٥٩) رقم (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبى شيبة (١/ ١٠٨).

فيما قال: أنبأ، أو سمعت، وقال عطاء: هو سيد شباب أهل العراق، وقال الحاكم: وثقه شعبة، وغيره من الأثمة، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، لكن يعارض هذا القائل، فإن جماعة قالوا عنه: كان يدلس عن العرزمي عن عمرو، فلعل ابن أرطأة اشتبه عنه، ولو صح ذلك ما ذكره ابن وهب في مسنده أنبأ الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بلفظ: وسئل النبي على: ما يوجب الغسل؟، فقال: "إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»، فصار بهذا حديثا في غاية الضعف لما ذكرناه من حال العرزمي، ولهذا قال عبد الحق، وذكره من المدونة: هذا إسناد ضعيف جدًّا، والصحيح حديث مسلم (۱)، وذكره الطبراني في الأوسط من حديثه عن عبد الله ابن والصحيح حديث مسلم (۱)، وذكره الطبراني في الأوسط من حديثه عن أبي حنيفة عن عمرو به، وقال: لم يرفعه (۲) عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة عن عرو به، وقال: لم يرفعه (۲) عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة من غير أبي حنيفة رفعه، والله تعالى أعلم.

وفي الباب: حديث رافع بن خديج أن النبي على مر به، فناداه، فخرج إليه، فمشى معه حتى أتى المسجد، ثم انصرف، فاغتسل، ثم رجع، فرآه (١٤) النبي عليه السلام، وعليه أثر الغسل، فسأله النبي عليه السلام عن غسله؟ فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي، فقمت قبل أن أفرغ، فاغتسلت، فقال النبي عليه السلام: «إنما الماء من الماء»، ثم قال النبي عليه السلام بعد ذلك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه الطبراني في «الكبير» من حديث رشدين بن سعد عن موسى ابن أيوب

<sup>(</sup>١) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٤٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فرأى، وما أثبت هو الأنسب للسياق، وهي كذلك في الكبير، وهي غير واضحة في «م»

عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه به (۱) ، وحديث معاذ قال عليه السلام: (إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل) ، ذكره الشيرازي من حديث . . . (۲) عن عبد القدوس ابن الحجاج أنبأ ابن أبي مريم ثنا ضمرة بن حبيب عنه (۲) ، وحديث بلال بن رباح أنه قال للنبي على الله الله ، إذا خالطت أهلي ، فاختلعنا ، ولم أمن ، أغتسل وقال : نعم ، ذكره أبو القاسم في «الأوسط» ، وقال : لم يروه عن بلال إلا شرحبيل بن السمط ، ولا عن شرحبيل إلا ابن محيريز ، ولا عن ابن محيريز إلا علي بن أبي حملة ، تفرد به ضمرة بن ربيعة (٤) .

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة قال: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل.

رواه في «المصنف» عن ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه عنه، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت، ثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل).

ثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي أن ما أوجب الحد، أو الجلد، أو الرجم أوجب الغسل (٥٠).

ثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل، قال: يغتسل.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ج (٤) ص(٢٦٧) رقم (٤٣٧٤)، وقد سقطت الواو من الأصل.

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل، وهو في الشاميين من حديث أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، فلعله هو.

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين: حبيب بن عبيد، وهو تحريف، والصواب ما أثبت كما في «كشف الأستار» (٣٦١)،
و«مسند الشاميين» (١٤٧٩)، ورواه أحمد في مسنده (٥/ ٢٣٤) عن ضمرة بن حبيب عن رجل عنه.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٨٢٦)، وفي الأصل: حمزة بن ربيعة، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط»، و«مجمع البحرين» (٤٨٣)، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩).

ثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت<sup>(۱)</sup>.

قال الثوري: وعليه الجماعة (٢)، قال ابن المنذر: وبه قال شريح، وعبيدة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم (٣): ولا أعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلافا، وبه نقول (٤).

قال أبو عمر: وقد قيل: معنى الماء من الماء في الاحتلام، لا في اليقظة؛ لأنه لا يجب الغسل<sup>(ه)</sup> في الاحتلام إلا مع إنزال الماء، وهذا مجتمع عليه.

روى شريك عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن عكر مة عن ابن عباس قال: الماء من الماء في الاحتلام (٢٠).

قال أبو عمر: واختلف أصحاب داود في هذا: فمنهم من قال بما عليه الجمهور، ومنهم من قال: لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق، وجعل في الإكسال الوضوء (٧). انتهى كلامه، وفيه نظر، لما ذكره عياض: ولا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأعمش، وداود بن علي الأصبهاني، فهذا يبين لك أن الخلاف ليس بين أصحاب داود.

وقال أبو محمد: الأشياء الموجبة غسل الجسد كله: إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة، والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٨٠) رقم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الأوسط: تتبعهم، والأقرب ما أثبت كما في الأصلين.

<sup>(</sup>٤) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين، وفي «الاستذكار»: الماء.

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» (٣/ ٨٦ - ٨٨).

<sup>(</sup>٧) (الاستذكار» (٣/ ٩٣).

الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال إذا كان تعمد أنزل أو لم ينزل (١) وممن روي عنه الغسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال، فذكر الذين ذكرهم ابن المنذر، وزاد: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وحمزة بن عمرو الأنصاري (٢) ، وأنكر البغوي في «شرح السنة» ذهاب سعد بن أبي وقاص إلى الغسل، قال: وكذلك أبو أيوب، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج (٣) ، وفي «صحيح الجعفي»: قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الآخر، إنما بينا اختلافهم (٤).

قال ابن التين: رويناه بفتح الخاء، وضبط في بعض الكتب بكسرها، كأنه يقول: هذا الآخر من فعله ﷺ، فهو ناسخ لما قبله.

وقال القاضي أبو بكر في قول البخاري: (والغسل أحوط): كأن البخاري يرى أن الغسل مستحب، وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد: لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر، وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، وقال ابن القصار: أجمع التابعون ومن بعدهم على الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان)، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطًا للخلاف قبله، ويصير ذلك إجماعًا، وإجماع الأعصار حجة عندنا كإجماع الصحابة، قال النووي: ومنهم من حمل قوله: (الماء من الماء) على ما إذا باشرها دون الفرج، واختلف في الشعب الأربع، فقيل: هما اليدان، والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران، واختار عياض: نواحي الفرج.

قوله: ثم جهدها، قال ابن العربي: هو الجهد بفتح الجيم، قال الخطابي: يعني

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۲).

 <sup>(</sup>٢) «المحلى» (٢/ ٤)، وفيه: وجمهور الأنصار، وقال الشيخ أحمد شاكر: في نسخة: وجمهرة الأنصار، ولعل ما أثبت كما في الأصلين هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوى (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١/ ٣٩٨) رقم (٢٩٣).

حفرها، وقال غيره: بلغ مشقتها، وفي الإكمال: الأولى بلغ جهده في عمله فيها، وهو إشارة إلى الحركة، وقال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح، وكذا ذكره ابن القطاع في كتاب «أسماء النكاح» من تأليفه.

قال القرطبي: وعلى هذا يكون جَهَدها: أي نكحها، وقوله: فلم يمن، يقال: بضم الياء وإسكان الميم، وهي اللغة الفصيحة، ويقال: بفتح الياء، وبضم الياء مع فتح الميم، وتشديد النون، حكاه عياض، يقال: أمنى يمني: إذا أنزل المني، قال تعالى ﴿أَنْرَهُ مِنْ مُنْ ثُنْنُونَ هُ ﴾، والله تعالى أعلم..



## باب من احتلم ولم ير بللًا

• أ - صدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله (۱) عن القاسم عن عائشة عن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللاً، ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم، ولم ير بللاً فلا غسل عليه».

هذا حدیث خرجه أبو عیسی عن أحمد بن منیع ثنا حماد بن خالد بلفظ: سئل النبي علیه عن الرجل یدی الرجل یجد البلل، ولا یذکر احتلاما؟ قال: یغتسل، وعن الرجل یری أنه قد احتلم، فلم یجد بللًا؟ قال: لا غسل علیه، قالت أم سلمة: سئل رسول الله علی المرأة تری ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال.

وقال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث  $^{(7)}$ , ولما ذكره الطوسي في أحكامه ضعفه بعبد الله العمري، وكذلك لما رواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث مقدام بن داود عن أبي الأسود عن عروة والقاسم بن محمد عنها، قال: لم يروه عن القاسم إلا عبيد الله بن عمر، وأبو الأسود تفرد به عن عبيد الله أخوه عبد الله، وعن أبي الأسود ابن لهيعة  $^{(7)}$  انتهى، وهو كلام ملخص للترمذي؛ لأن بعضهم اعترض عليه برواية أبي الأسود به عبد الله  $^{(8)}$ 

<sup>(</sup>۱) تنبيه: قال الشيخ أحمد شاكر كَثَلَثُهُ تعريفا بعبيد الله بعد ذكره نسبه: وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو ذهول من الشيخ كَثَلَثُهُ، فإن عبيد الله الذي هو من الفقهاء السبعة هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو تابعي، والفقهاء السبعة كلهم تابعيون، اجتمعوا في المدينة في عصر واحد، وكان مالك يرى إجماعهم حجة.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١١٣).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٨٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (أبي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عبيد الله، والصواب ما أثبت.

عن أخيه) صحيح، ولو كان قال: تفرد به عبد الله مطلقًا لجاز عليه الاعتراض بهذا، والله تعالى أعلم.

قال أبو عمر في «الاستذكار»: وقد روى هذا المعنى يعني وجد الماء في النوم ملخصًا من أخبار الآحاد العدول مرفوعًا: رواه عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ: إنما النساء شقائق الرجال(١).

ولما ذكره الإشبيلي رده بالعمري المتقدم الذكر، ثم قال: وهذا اللفظ: إنما النساء شقائق الرجال، قد روي من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح (٢)، وقرر ذلك أبو الحسن من فعله، وقال: والحديث المشار إليه ذكره البزار، فقال: ثنا عمر ابن الخطاب ثنا محمد بن كثير ثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل، فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: «نعم، إنما هن شقائق الرجال»، قال: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أنس، ولا نعلم أحدًا جاء بلفظ إسحاق عن أنس "")، انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث تقريره كلام أبي محمد على الثقفي مولاهم المصيصي، قال أبو جعفر العقيلي: هو من ضعفاء دمشق، وقال أبو محمد بن الأكناني (ع): هو من مصيصة دمشق، وأنكر ذلك بعض العلماء، وإن كان الحسن بن ربيع قال: هو اليوم أوثق الناس، وكان كتب عنه أبو إسحاق الفزاري، وكان يعرف بالخير (٥)، وسئل عنه ابن معين، فقال: كان صدوقًا، وفي رواية: ثقة،

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۳/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٧٠- ٢٧١) رقم (٢٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله – ترجمته في السير (١٩/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) هنا كلمة في «م» لم تتحرر لي.

وقال ابن سعد: نشأ بالشام، ونزل المصيصة، وكان ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يخطئ، ويغرب، وقال صالح بن محمد جزرة: هو صدوق، كثير الخطأ، فقد قال فيه البخاري: لين جدًّا، وضعفه أحمد، وقال: بعث إلى اليمن، وأتى بكتابه، فرواه، وقال عبد الله بن أحمد: ذكره أبي، فضعفه جدًّا، وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، أو(١) قال: يروي أشياء منكرة، وقال عبد الرحمن: سئل أبي (٢) عنه، فقال: دفع إليه كتاب الأوزاعي من حديث كان مكتوبًا: ثنا محمد ابن كثير، فقرأه إلى آخره، يقول: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي وهو محمد بن كثير المصيصي (٣)، وأنه حدثه عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبي ﷺ إلى أبي بكر وعمر... الحديث، فقال: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، والآن لا أحب أن أراه، وكذلك قاله على بن المديني في «علله الكبرى»، وقال ابن سعد: ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره، وقال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة لا يتابعه عليها أحد، وقال العقيلي: وقد حدث عن (٤) معمر بمناكير، لا يتابع منها على شيء، وذكره أبو العرب في كتابه «الضعفاء» له، وقال ابن سعد: توفي في أواخر سنة ست عشرة ومائتين في خلافة عبد الله بن هارون، وكذا قاله الحافظ أبو يعقوب القراب<sup>(ه)</sup> بعد تضعيفه، وزاد: لسبع عشرة مضت من ذي الحجة، زاد البخاري: يوم السبت، وبنحوه ذكره ابن قانع في «تاريخه»، ويعقوب بن سفيان، وخالف أبو داود، فقال (فيما حكاه الآجري): مات سنة ثمان عشرة أو سبع عشرة (٦)، قال: ولم يكن يفهم الحديث، فتبين بهذا صحة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي التهذيب: وقال، والذي في الأصلين موافق لما في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي نسخة للجرح والتعديل، والمثبت فيها: أبو زرعة.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل (٨/ ٦٩): نا عبد الرحمن قال سمعت يونس بن حبيب قال: ذكرت لعلي ابن المديني محمد بن كثير يعني المصيصي، وأنه حدثه... إلخ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (عن) من الأصل، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٥) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد السرخسي الهروي – ترجمته في السير (١٧/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «تهذيب الكمال»، وتهذيبه للمزي وابن حجر: تسع عشرة، والله أعلم.

ما قلناه، والله تعالى أعلم.

قال أبو سليمان الخطابي: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال، إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين، منهم: عطاء، والشعبي، والنخعي، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال أكثر أهل العلم (۱): لا يجب علبه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء، وإن كان قد رأى في النوم أنه احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال.

وقوله: (النساء شقائق الرجال)<sup>(٢)</sup> أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهم يتفقن<sup>(٣)</sup> مع الرجال؛ ولأن حواء خلقت من آدم عليه السلام.

وفيه من الفقه: إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير.

وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا للنساء، وفيه ما دل على فساد قول أهل الظاهر أن من أعتق شركا له في جارية بينه وبين شريكه، وكان موسرًا، فإنه لا يُقَوّم عليه نصيف شريكه ولا تعتق الجارية؛ لأن، الحديث إنما ورد في المبد دون الأمة. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: الأدب، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرجل، وقد صوبته من الحديث كما سبق، ثم وجدته على الصواب في «م».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: فكأنهن يتفقن من الرجال ولا حواء... إلخ، وقد عدلته بما يستقم معه في المعنى،
والله أعلم.

## باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

الفلاس، ومجاهد بن موسى، قالوا: أنبأ عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الفلاس، ومجاهد بن موسى، قالوا: أنبأ عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد أخبرني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي عليه فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: ولني، فأوليه قفاي، وأنشر الثوب، فأستره به.

هذا حديث سبق الكلام على صحة سنده في باب بول الصبي الذي لم يطعم، وسبق أن البزار قال في ذاك: لا نعلم أبا السمح روى عن النبي على غير هذا الحديث، وذكر ابن ماجه بعده حديث أم هانئ في سبحة الضحى، وسيأتي ذكره في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

✓ ۱ - مدئنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني ثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح، لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يُرى».

هذا حديث جمع ضعفًا وانقطاعًا: عبد الحميد أبو يحيى الحماني، وإن وثقه ابن معين، وخرج عنه البخاري في "صحيحه"، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا، وشيخه الحسن بن عمارة ابن المضرب، البجلي، مولاهم، أبو محمد، الكوفي، روى عن جماعة من التابعين، وروى عنه جماعة كثيرة، وإن كان عيسى بن يونس، قال فيه: شيخ صالح، وقال الفلاس: رجل صالح، صدوق، وأثنى عليه يزيد بن هارون بما سنذكره بعد، فقد قال البخاري: قال لي أحمد بن سعيد: سمعت النضر بن شميل عن شعبة قال: أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم قال أحمد: أحسبه قال سبعين حديثًا، فلم يكن لها أصل.

وقال لي عبد الله بن محمد: قيل لابن عيينة: أكان ابن عمارة يحفظ؟ فقال: كان له فضل، وغيره أحفظ منه (۱)، وسئل عنه عبد الله بن المبارك، فقيل: لم تركت حديثه؟ فقال: جرحه عندي سفيان، وسفيان الثوري، وشعبة (۲)، فبقولهم تركت حديثه، وفي «تاريخ ابن المبارك»: كان لا يحفظ، وفي لفظ: ما كنا نثق بحفظ الشيخ.

وقال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم، فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن، فإنه يكذب، فقلت لشعبة: كيف ذاك؟ قال: ثنا عن الحسن بأشياء لم يكن لها أصل، ويحدث بأحاديث وضعها.

وقال النضر بن شميل: قال الحسن: الناس كلهم في حل إلا شعبة.

وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث، أحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: لا يكتب حديثه، وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس حديثه بشيء، وفي رواية: يكذب.

وقال مكي بن عبدان: سمعت مسلمًا يقول: هو متروك الحديث، ومثله قاله الفسوي في «تاريخه»، وعلي بن الجنيد، والرازي، وقال عبد المؤمن بن خلف: سألت أبا علي صالح بن محمد عنه، فقال: لا يكتب حديثه.

وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: سمعت الحميدي يقول: دمّر على ابن عمارة.

وقال عبد الله بن علي بن المديني (٣): سمعت أبي وذكره، فقال: ما أحتاج إلى شعبة فيه، أمره أبين من ذلك، فقيل له: كان يغلط؟ فقال: نعم، وذهب إلى أنه كان يضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو أحمد: ما أقرب قصته

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وفي التهذيب: جرحه عندي شعبة وسفيان الثوري، فبقولهما تركت حديثه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبيد الله، وقد صوبته كما في «التهذيب»، ثم وجدته على الصواب في «م».

إلى ما قال عمرو بن علي: إنه كثير الوهم والغلط، وقد قيل: إن الحسن كان صاحب مال، وتحوَّل الحكم بن عتيبة إلى منزله، فخصه بما لم يخص به غيره، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات بما يسمع من الضعفاء، ثم يسقط أسماء الضعفاء، ويروي عن الثقات.

وقال الساجى: ضعيف الحديث، متروك، أجمعوا على ترك حديثه، سمعت ابن المثنى يقول: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء، ولما ولي المظالم قال الأعمش: ظالم ولى المظالم، فبعث إليه بأثواب ونفقة، فلما أصبح قال: هكذا ولي مظالمنا من يعرف حقوقنا(٢)، وقال ابن معين: كان ضعيفًا في الحديث، وهو ممن لا يكتب حديثه، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وذكر الحاكم في «تاريخ نيسابور»: قال يزيد بن هارون: الويل لشعبة، والله إني لأخشى أن يكون قد لقي ذلاً في الآخرة بما صنع بابن عمارة، وإن أهل بيت الحسن يدعون الله تعالى عليه حتى الساعة، وكان والله خيرًا من شعبة، لو أنى وجدت أعوانًا لأسقطت شعبة، قال الحاكم: هذا كلام المشايخ الذين لا يعرفون الجرح والتعديل، فوالله إن شعبة كان على الحق في جرحه ابن عمارة، والحق معه، وشعبة إمام لا يسقط بكلام أحد من الناس، وهذا الكلام لا أعرف له راويًا عن يزيد غير إيراهيم بن عبد الله الرباطي، ويقال: الحمال، وقال الطحاوي: قال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أنى أعيش إلى زمان يحدث فيه عن محمد بن إسحاق، ويسكت فيه عن ابن عمارة، وقال البزار: سكت أهل العلم عن حديثه، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال الفلاس: كثير الخطأ والوهم، متروك، وذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء»، وقال أبو بشر الدولابي: ثنا عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: كان وكيع إذا وقفه على حديث ابن عمارة قال: أجر عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۲/ ۲۹٥).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۲/ ۲۸۲) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في الميزان: أجر عليه يعني: اضرب عليه.

قال أبو بشر: وكان ابن عيينة يضعفه.

ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء قال: قال لي مالك بن عيسى: إن أبا الحسن الكوفي (١) ضعف ابن عمارة، وترك أن يحدث عنه، وأما الانقطاع فهو فيما بين أبي عبيدة وأبيه، نص على ذلك شعبة، وعمرو بن مرة (٢)، وأبو حاتم الرازي، وأحمد بن حنبل في رواية الحضرمي عن أبيه عنه، وقد تقدم ذلك قبل، وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة» (٣).

وحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي على ماء، وسترته، فاغتسل، رواه أيضا مسلم (١٠)، وحديث يعلى بن أمية أن رسول الله على رأى رجلًا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله جل وعز حيي ستير، يجب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، روه أبو داود من جهة عبد الملك العرزمي عن عطاء عن صفوان عن يعلى عن أبيه، وعنه عن عطاء عن يعلى تاما (٥).

وخرجه الإمام أحمد بلفظ: «فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى (٢) بشيء » (٧). ولما سأل ابن أبي حاتم (٨)، فقال: المتصل محفوظ؟ قال: ليس بذاك (٩).

وفي كتاب الخلال عن أحمد: هذا حديث منكر، وقال الدارقطني: أنا أنكره؛

<sup>(</sup>١) يعنى العجلى.

٢١) في الأصل: عمر بن مرة، والصواب ما أثبت.

<sup>&</sup>quot;) صحيح مسلم (٣٣٨)، وفي لفظ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل... الخ.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣٣٧). ،

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٠١٢)، (٤٠١٣).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل: فليتوارى، وهو كذلك في «المسند»، وهو خلاف المشهور.

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>A) يعني أباه.

<sup>(</sup>٩) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ١٩) رقم (٢٤).

لأنهم رووه عن عطاء مرسلًا، ووصله أسود، وحديث أبي هريرة قال عليه السلام: «إذا اغتسل أحدكم بفضاء من الأرض: فمن استطاع أن لا يغتسل بفضاء من الأرض<sup>(١)</sup>، فإن كان لابد فاعلاً فليخط<sup>(٢)</sup> خطا».

قال أبو القاسم في «الأوسط»، ورواه من حديث الزهري عن أبي سلمة عنه: لا يروى هذا الحديث عن الزهري إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد المجيد بن أبي روّاد، يعني عن مروان بن سالم عن محمد بن عقيل عن الزهري (٣)، وحديث عائشة قالت: نهي رسول الله ﷺ عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، ورواه أبو داود بسندٍ جيد (٤)، وإن خالف عبد الحق، وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر».

ذكره أيضًا من حديث الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عنه (٥)، وحديث طاوس عن ابن عباس قال عليه السلام: «احذروا بيتا يقال له: الحمام، قالوا: يا رسول الله ينقى الوسخ، قال: فاستتروا».

رواه البزار(١٦)، وقال عبد الحق: هو أصح حديث في هذا الباب على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأما ما أخرجه أبو داود في هذا فلا يصح منه شيء لضعف إسناده، وحديث ميمونة، قالت: وضعت للنبي عليه السلام ماء، فسترته، فاغتسل، ذكره السراج في «مسنده» بإسناد صحيح عن إسحاق بن إبراهيم أنبأ موسى القارئ ثنا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوع من «المعجم الأوسط»، وفي «مجمع البحرين»: فليفعل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي الأوسط: فليخطط.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (١٨٨٨)، و«مجمع البحرين» (٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٤٠١١).

<sup>(</sup>٦) «كشف الأستار» (٣١٩).

زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عنها<sup>(۱)</sup>، وحديث ابن عباس قال: كان عليه السلام يغتسل من وراء الحجرات، فما رأى عورته أحد قط<sup>(۲)</sup>، وفي لفظ: إن الله نهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم: الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم، إلا عند إحدى حالتين: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدر حائط.

رواه أيضًا من حديث حفص بن سليمان المكتب عن علقمة بن مرثد عن مجاهد<sup>(۳)</sup>، وحديث أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدكم<sup>(٤)</sup> أن يدخل الماء لا يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء»، رواه أحمد من حديث ابن جدعان عنه<sup>(٥)</sup>، وهو معارض بقوله عليه السلام: «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرًا» ذكره أبو أحمد في «كامله»، وضعفه، وروى عن ابن وهب<sup>(٢)</sup> عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك، قال: إن له عامرًا.

وحديث الزهري عن النبي ﷺ: «لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا فليخط أحدكم كالدائرة (٧)، ثم يسمي الله، ويغتسل فيها»، رواه أبو داود في كتاب المراسيل (٨)، وبسنده أيضًا قال عليه السلام: «لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر أحد، وهو قريب منه يكلمه» (٩)، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من هذا الوجه (٣٣٧)، والسراج في مسنده (١٠٣٢)، وقد سبق.

<sup>(</sup>٢) رواه السراج (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار (٣١٧).

<sup>(</sup>٤) في المسند: إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يغتسل... فذكره.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي عمدة القاري (٣/ ٢٢٨)، وروى ابن وهب يعني في مسنده.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلين، وفي المراسيل: كالدار.

<sup>(</sup>۸) المراسيل ص(۳۲۹) رقم (٤٧٢)

<sup>(</sup>٩) المراسيل ص(٣٢٩) رقم (٤٧١).

جده يرفعه: إذا اغتسل أحدكم فليستتر بجذم حائط.

رواه السلمي (١) في كتاب «الطبقات» من حديث الدوري عن محمد بن يوسف الأشيب نا عاصم ثنا عبد السلام عنه (٢).

وحديث برد عن مكحول عن عطية عن النبي على أنه قال: «من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته، ومن لم يفعل فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه» (٣)، ذكره ابن بطال.

وحدیث أبي هریرة من عند الشیخین مرفوعًا: وكان موسى علیه السلام یغتسل وحده... الحدیث (۱۶) و في موضع آخر: (كان موسى علیه السلام حییا ستیرًا، لا یكاد أن یری من جلده شيء) (۱۰).

ولقائل أن يقول: اغتسال موسى عليه السلام عربانًا كان في خلوة تخفي (٢) عورته على بني إسرائيل حتى رأوه عربانا، فبرأه الله مما قالوا، ويزيده وضوحًا ما روى البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عربانا، وهما من الذين أمر الله أن يقتدى بهم، فيجوز أن نغتسل عراة في خلوة، لما ثبت في هذين الحديثين، وما أسلفناه من الأحاديث في أنه لا يغتسل عربانًا في خلوة تحمل على الاستحباب، أو ترد لإرسالها، وضعف سندها، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجًّا بما قدمناه، كذا ذكره ابن بطال، وفيه نظر، لما ذكره أبو البركات عبد

<sup>(</sup>١) كلمة: (رواه) ليست بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه السهمي في «تاريخ جرجان» ص(٣٧٤) من طريق الأشيب عن بهز عن أبيه عن جده، وهو في «كنز العمال» (٢٧٣٦٢)، وفي الأصل: الكلمتان الأخيرتان ليستا واضحتين، فاستدركتهما من كنز العمال.

<sup>(</sup>٣) أورده الحكيم الترمذي في نوادره (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) كلمة غير واضحة، وقد أثبت ما يناسب السياق.

السلام بن تيمية: وقد نصَّ أحمد على كراهية دخول الماء بغير إزار، قال إسحاق: والأزر أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما<sup>(١)</sup>، وقد قيل لهما في دخولهما الماء وعليهما بردان، فقالا: إن للماء<sup>(٢)</sup> سكانًا، قال إسحاق: وإن تجرد رجوْنا ألا يكون إثما.

وحديث جابر عن النبي عليه السلام: لا تدخلوا الحمام إلا بمئزر، قال الآجري: سمعت أبا داود يقول الحسن بن بشر: روى عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين: (ذكاه الجنين)، ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر، فقلت له: هما عند حماد بن شعيب عن أبي الزبير، فقال: حماد ضعيف<sup>(۳)</sup>، وحديث حيان بن ضمرة أن النبي ﷺ قال: «نهينا أن نري عوراتنا»، ذكره أبو موسى في كتاب «الصحابة» من حديث معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعدًا أما هو حيان بن صخر، صحف به عند عبدان وغيره.



<sup>(</sup>١) فَي الأصل: عنه، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال: إن للماء.

<sup>(</sup>٣) سؤالات أبى عبيد الآجري (١/ ١٤٩ - ١٥٠) رقم (٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صلعم. وهو اختصار مخل.

<sup>(</sup>٥) غي الإصابة (٢/ ٨٣): شرحبيل بن سعد.

## باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

اليه الله بن الأرقم قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة فليبدأ به».

هذا حديث خرجه أبو حاتم في «صحيحه» من حديث مالك عن هشام بلفظ: (إذا وجد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة)(١).

وقال أبو عبد الله، وخرّجه من حديث زهير عن هشام:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، ولم یخرجاه، وله شهود بأسانید صحیحة، فذکر حدیث ثور عن یزید بن شریح عن أبي هریرة، وحدیث عائشة المذکور في الصحیح  $(^{(1)})$ , ولا معنی لذکره عنده بإسناده إلا أن یکون وهم فیه، ولو أراد التنبیه علیه لذکره مقطوعا کعادته، وقال في موضع آخر: هذا حدیث صحیح من جملة ما قدمت ذکره من تفرد التابعي عن الصحابة  $(^{(7)})$ ، وقال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح  $(^{(1)})$ .

وقال في «العلل»: سألت محمدًا عنه، فقال: رواه وهب عن هشام عن أبيه عن رجل عن ابن الأرقم، فكان هذا أشبه عندي.

قال أبو عيسى: رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن ابن الأرقم، لم يذكروا فيه: عن رجل (٥)، وفي سنن أبي داود: روى وهيب بن خالد،

<sup>(</sup>١) الإحسان (٢٠٧١)

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) «العلل الكبير» للترمذي ص(٦١) رقم (٨١).

وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام عن عروة عن رجل حدثه عن ابن الأرقم، وأكثر الذين رووه عن هشام، قالوا كما قال زهير، يعني بسقوط الرجل<sup>(۱)</sup>، وقال أبو نعيم الحافظ: رواه السختياني، والثوري، وشعبة، والحمادان، ومعمر، وابن عيينة، وابن إسحاق، وهمام، وزهير، وزائدة ومرجى بن رجاء، وأبو معاوية، وحفص، وابن نمير، وأبو مسهر، ووكيع، وأبو أسامة، ومحمد بن بشر، وعبدة، وأبو ضمرة في آخرين مثله عن هشام، ورواه وهيب، وشعيب بن إسحاق، وابن جريج في بعض الروايات عنه، فقالوا: عن رجل، قال: ورواه أيضا أبو الأسود عن عروة بلفظ: إذا حضرت الصلاة، وكان بأحدكم الغائط فلييبدأ به، ثم ليصل بعد، ولا يأت الصلاة وهو يدافع)، رواه عن سليمان نا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود به.

وخرجه إمام الأئمة في «صحيحه» من حديث أيوب عن هشام بغير واسطة، ولفظه عن عبد الله بن أرقم: وكان يؤم قومه، فجاء، وقد أقيمت الصلاة، فقال: ليصل أحدكم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا حضرت الصلاة، وحضر الغائط، فابدؤوا بالغائط» (٢).

ورواه أبو علي في أحكامه عن محمد بن عبد الله المقرئ عن ابن عيينة بلفظ: (وكان يؤم أصحابه في سفر إلى مكة، فأقيمت الصلاة)، وصححه، ورجحه أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل»<sup>(٣)</sup>، وصححه أيضًا ابن حزم، وفي التمهيد: لم يختلف عن مالك في إسناده ولفظه، واختلف فيه عن هشام، وتابع مالكًا جماعة (٤)، وقال البزار: لا نعلم ابن أرقم روى عن النبي ﷺ إلا هذا، ورواه بغير واسطة أبو القاسم في «الأوسط» من حديث زافر بن سليمان عن الثوري، وقال: لم يروه عن

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۸۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن خزیمة (۹۳۲).

<sup>(</sup>٣) علل ابن أبي حاتم رقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (۲۲/ ۲۰۳– ۲۰۶).

زافر إلا عبد الله بن أبي غسان<sup>(۱)</sup>، ومن حديث قيس بن سعد عن هشام، وقال: لم يروه عن قيس إلا جرير بن حازم، ولا عن جرير إلا ابنه وهب، تفرد به محمد بن عبد الحكيم العبدي<sup>(۱)</sup>، وأما ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب «الأطراف» من قوله: رواه ابن ماجه في كتاب «الصلاة» عن محمد بن الصباح أنبأ أبو يوسف، وقرره على ذلك المزي فيشبه أن يكون وهمًا منهما، لما أسلفناه، ولأني لم أر لهذا في كتاب الصلاة ذكرا، والله تعالى أعلم.

٩ - صدئنا بشر بن آدم ثنا زید بن الحباب نا معاویة بن صالح عن السفر بن نسیر عن یزید بن شریح عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ: «نهی أن یصلی الرجل وهو حاقن».

هذا حديث إسناده صحيح على شرط ابن حبان، يزيد بن شريح روى عنه حبيب ابن صالح، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وأبو الزاهرية، وثور بن يزيد الكلاعي، ويزيد بن أَيْهم الحمصي.

قال بقية بن الوليد: هو من صالحي أهل الشام، ووثقه ابن حبان، وقد تقدم تصحيح الحاكم إسناد حديثه، ولفظه عند أبي الحسن: لا يدخل بيتًا إلا بإذن، ولا يؤمن إمام، فيخص نفسه بالدعاء دونهم.

والراوي عنه روى عنه عبد الله بن رجاء الشيباني أيضًا، وإن كان الدارقطني قال: لا يعتبر به، فقد وثقه ابن حبان، وباقي من فيه حديثهم في الصحيح، وأما قول الدارقطني: وسئل عنه: خالفه يعني السفر: ثور بن يزيد، فرواه عن يزيد بن شريح عن أبي حي يعني المؤذن عن ثوبان عن النبي عليه السلام، والله تعالى أعلم بالصواب، فليس ترجيحا لأحد القولين على الآخر، ولو رجح أحدهما على الآخر بالصواب، فليس ترجيحا لأحد القولين على الآخر، وأما ترجيح أبي عيسى حديث أبي قلنا يحتمل أن يكون يريد عنده في هذا حديثان، وأما ترجيح أبي عيسى حديث أبي

<sup>(1) «</sup>المعجم الأوسط» (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٩٤٩).

حي على حديث السفر بقوله إثره: وقد روي هذا عن معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد عن أبي أمامة، وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة، وحديثه عن أبي حي أجود إسنادًا، وأشهر (۱)، فليس حكمًا منه على حديث معاوية بضعف ولا وهن، كأنه قال: هما جيدان، وأحدهما أجود من الآخر، هذا موضوع اللغة والعرف، ولكن لا جودة لإسناد الترمذي، لكونه من حديث إسماعيل بن عياش، وإن كان من حديثه عن الشاميين، وقد قدمنا ذكر من جوّد هذا الحديث، وسيأتي تكملة إن شاء الله تعالى.

٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى».

هذا حديث رواه أبو داود مطوّلًا عن محمود بن خالد ثنا أحمد بن علي ثنا ثور عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم».

وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد (٢).

وخرجه أبو عبد الله في «مستدركه» من حديث شعيب بن إسحاق عن ثور عن يزيد عن أبي هريرة مختصرًا، وصحح إسناده كما تقدم (٣).

وفي «الاستذكار» زيادة: وهو حاقن جدًّا.

قال أبو عمر: هو حديث ضعيف لضعف إسناده، منهم من يجعله: عن

سنن الترمذي (۲/ ۱۹۰) رقم (۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۹۱).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٨).

أبي هريرة، ومنهم من يجعله: عن ثوبان<sup>(۱)</sup>، وأظن أبا عمر إنما رده للجهالة بحال أبي حي المؤذن، ويوضح ذلك ما قاله في «التمهيد»: وروى يزيد بن شريح عن أبي حي عن أبي هريرة... الحديث، وهو خبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث<sup>(۲)</sup>. وحديث<sup>(۳)</sup> عبد الله المبدأ بذكره صحيح الإسناد على شرط الشيخين، والعجب من أبي عيسى كيف يحكم على حديث ابن عياش بالجودة على هذا، اللهم إلا أن يريد حديث يزيد عن أبي حي، وهو الأشبه، والله أعلم.

وفي الباب: حديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ لا يصلي وهو يجد في بطنه شيئًا، ذكره أبو القاسم في «الأوسط»، وقال: لم يروه عن أبي معشر يعني عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها إلا محمد بن بكار بن الريان (١٤).

وحديث المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلين أحدكم وهو يجد من الأذي (٥) شيئًا يعني الغائط والبول».

رواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه، قال: لم يروه عن الزهري إلا ابن أخيه محمد بن عبد الله، تفرد به الواقدي (٢). وحديث أبي موسى موقوفًا: (لا يدافعن أحدكم الغائط والبول).

قال ابن أبي حاتم (٧) أباه عنه، وأن أبا بكر بن عياش رواه عن سليمان التيمي عن أسلم أبى مراية، قال: قعد أبو موسى يحدثنا، فذكره.

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٦/ ٢٠٦ / ٢٠٧) رقم (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: أبي عبد الله، ولعل كلمة (أبي) زائدة، وهو حديث عبد الله بن أرقم السابق.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من الماء، وقد نقلت ما في الأوسط.

<sup>(</sup>T) "المعجم الأوسط» (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، ولعله: سأل ابن أبي حاتم أباه عنه.

فقال: أبو بكر يخطئ في هذا الحديث، وإنما هو أسلم العجلي عن أبي مراية (۱)، (۲) قال: جعل أبو موسى يعلم الناس سننهم ودينهم، فقال: ولا يدافعن أحدكم في بطنه غائطًا ولا بولا، فذكره مطولًا.

أنبأ به الشيخان فخر الدين عثمان ونور الواني (٣) قراءة عليهما.

أنبأ عبد الرحمن بن مكي قراءة عليه أنا جدي الحافظ قراءة عليه أنا أبو القاسم محمد بن محمد بن مخلد قراءة عليه أنبأ أبو علي الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابن علية، فذكره، وحديث عمران القطان عن هشام عن أبيه قال: أقام عبد الله بن عمر ذات يوم الصلاة، فقال لرجل من القوم: تقدم، فصل، فإني سمعت رسول الله علي يقول: «إذا كان بأحدكم رز فليتوضأ»، ذكره أيضًا، وقال: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال(3)، وحديث ثوبان عند أبي داود من حديث حبيب بن صالح عن يزيد ابن شريح عن أبي حي عنه بنحو حديث أبي هريرة (٥)، وقال فيه الترمذي: حسن (٦)، وقال في كتاب التفرد: الذي تفرد من هذا الحديث أن يخص نفسه بالدعاء.

ورواه ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام، ورواه معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد عن أبي أمامة، وحديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصل أحدكم وهو يدافع الأخبثين».

وذكر أبو عمر في «التمهيد» أنه روى عن مالك عن الزهري عنه مناكير، وهو

<sup>(</sup>۱) في العلل المطبوع: أبو مرابة، والصواب ما أثبت كما في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٥٤)، والجرح والتعديل (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٨٨) رقم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن محمد التوزري، ونور الدين علي بن عمر الواني، وقد كُتِب في الأصل: فخر الدين المعادن، ونور الساراتي، وقد أثبت ما استظهرته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢١٣٠).

<sup>(</sup>ه) سنن أبى داود (٩٠).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢/ ١٩٠) رقم (٣٥٧)، وقد سبق.

حديث لا أصل له من حديث مالك، وهو باطل موضوع الإسناد (۱)، وحديث علي ابن أبي طالب أن رسول الله على قال: «من وجد في بطنه رزًا فلينصرف حتى يفرغ من حاجته، ثم يعود إلى صلاته»، ذكره الإمام أحمد في مسنده (۲)، وقال أبو حاتم: أنا أرضى أن يكون هذا من كلام على موقوف (۳).

وقال أبو القاسم: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة (١) وحديث سلمان قال: من وجد في بطنه رزًا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعي، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه قال: وقال: هو إسناد مقلوب (٥)، قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن صلى وهو حاقن، فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك، فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وعبيد الله بن الحسن<sup>(٦)</sup>: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته مع ذلك جائزة، وإن لم يترك شيئًا من فرائضها<sup>(٧)</sup>.

وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلًا، وانصرف.

وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم يستحب له الإعادة، وكذلك إذا شغله البول.

قال أبو عمر: أحسن شيء روي مسندًا في هذا حديث ابن أرقم، وحديث عائشة يعني: لا يصلي أحدكم بحضرة طعام، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١/ ٨٨، ٩٩).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبى حاتم (١/ ٣١– ٣٢) رقم (٥٩).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٦٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٧٠) رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين والتمهيد، وفي الاستذكار: ولعله قلب على الناسخ من الحسن بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فراغها، وقد أثبت ما في «م».

قال: وحديث ابن حي المؤذن إن صح كان معناه حاقنًا جدًّا لم يتهيأ له إكمال صلاته على وجهها، انتهى، قد أسلفنا قبل من عنده لفظة: (حاقنا جدا)، فلا حاجة إلى التخرص.

وعن ابن عباس قال: لأن أصلي وهو في ناحية ثوبي أحب إليّ من أن أصلي وأنا أدافعه، ذكره الترمذي (١)، وجاءت فيه رخصة عن النخعي وطاووس.

قال أبو عمر: الذي نقول به أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يفعله، فإن فعله وسلمت له صلاته أجزأت عنه، وبئس ما صنع (٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) يعنى محمد بن إسماعيل الترمذي كما في «التمهيد».

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٢/ ٢٠٥- ٢٠٧) بتصرف.

## باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم(١)

• ٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي على الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي على فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين»، قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهور، ثم اغتسلي، واستثفري بثوب، وصلي.

هذا حديث ظاهر إسناده صحيح، لا علة فيه، وذاك أوقع المنذري حتى سكت عنه، ولم يتكلم إلا على رواية: إذا خلّفت ذلك، وحضرت الصلاة فلتغتسل.

قال: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول، وما علم غفر الله له، أن الحديث كله معلول بما رمى به هذه الرواية، لا سيما وهو على كتاب أبي داود يتكلم، وأبو داود هو المعلل للحديث، نبين لك ذلك بسوق لفظه: ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله على فقال: «لتنظر حدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي».

ثنا قتيبة، ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ثنا الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه، قال: فإذا خلفت ذلك، وحضرت الصلاة، فلتغتسل.

ثنا عبد الله بن سلمة ثنا أنس يعني ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان

<sup>(</sup>١) أسقط الشارح هنا ذكر ثلاثة أحاديث، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وعائشة، وأم حبيبة.

ابن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى الليث قال: فإذا خلفتهن، وحضرت الصلاة، فلتغتسل، وساق معناه، ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن مهدي ثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث بمعناه، قال: فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة: فلتغتسل، ولتستذفر بثوب، ثم تصلي.

ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان عن أم سلمة بهذه القصة، قال فيه: فلتدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستذفر بثوب، وتصلي.

قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حبيش<sup>(۱)</sup>، فهذا كما يرى أبو داود من أن الحديث من طرقه كلها منقطع فيما بين سليمان وأم سلمة، وأنه لم يسمعه منها، فتخصيص بعض ألفاظه بعلة هي شاملة له كله لا وجه له، والله أعلم.

وهذا هو الاصطلاح الحديثي، فإن الحكم للزائد، ولهذا فإن (٢) أبا عمر لما ذكر حديث مالك قال: رواية الليث هي الصواب.

وقال البيهقي: هذا حديث مشهور، أودعه مالك في الموطأ، إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة (٣).

وقال الطحاوي: هو حديث فاسد الإسناد، لم يسمعه سليمان من أم سلمة، إنما حدث عنها به رجل مجهول.

وفي علل الدارقطني: رواه عبيد الله، ومالك عن سليمان عن أم سلمة، ورواه موسى بن عقبة وابن أخيه عن إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عنه أن رجلًا أخبره عن أم سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عنه عن مرجانة عن أم سلمة، وقال صخر بن جويرية عن نافع عنه عمن لم يسمه عن أم سلمة.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٧٤) – (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل: فاء (فإن)، وهي ليست واضحة في (م).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٣٣).

ورواه ابن أرطأة عن نافع عنه مرسلًا.

ورواه حماد بن زيد، وابن علية عن أيوب عنه أن فاطمة لم تذكر أم سلمة.

ورواه قتادة عنه أن فاطمة بنت أبي حبيش أسنده عنها عن النبي ﷺ، وفي «سننه» رواه عبد الوارث عن أيوب عنه بغير واسطة (۱) قال: ورواه وهيب عن أيوب كذلك، وكذا ذكره ابن الحصار في «تقريب المدارك»، وأما قول الدارقطني: عن صخر عمن لم يسمه بعد قوله: ورواه ابن عقبة وابن أخيه عن رجل مميزًا بين اللفظين، وإن كان لفظهما واحدًا، فقد وقع لنا حديث صخر في كتاب مسائل عبد الله لأبيه أحمد: ثنا ابن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عن أم سلمة فذكره، وبنحوه ذكره ابن الجارود (۲)، وأما قوله: عن موسى أدخل في حديثه عن نافع رجلًا، فقد أبى ذلك أبو العباس السراج، فذكره في مسنده عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي قرة: أذكر موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن أم سلمة الحديث، فأقر به، وقال: نعم، كذا نقله من أصلنا الذي عن سليمان عن أم سلمة الحديث، فأقر به، وقال: نعم، كذا نقله من أصلنا الذي هو بخط ابن الحبال الحافظ، واستظهرت مشيخة أخرى قديمة، والذي في سنن أبي قرة السكسكي (۳)، كما قاله الدارقطني، والله تعالى أعلم.

قال البيهقي: وحديث هشام عن أبيه عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا، يعني قول أبي داود: وسمى حماد المرأة فاطمة، قال البيهقي: وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في حديث أم سلمة أنها<sup>(٤)</sup> كانت لها حالتان في مدة استحاضتها: حالة تميز فيها بين الدمين، وروى أبو سلمة هذا الحديث عنها دون التسمية، أنبأ أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) «المنتقى» (١١٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة: (أبي) من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في سنن البيهقي: أن.

إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر(١) عن أبي سلمة عنها عن النبي عَين أنه قال في المستحاضة: «تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن، ثم تغتسل، وتصلي» (٢)، وبنحوه قاله الخزرجي في كلامه على الموطأ، وذكر القشيري أن أسد بن موسى رواه عن الليث كرواية مالك، ورواه أسد أيضًا عن أبى خالد الأحمر عن ابن أرطأة عن نافع كذلك، وهو مخالف لما أسلفناه عن حجاج من عند الدارقطني، وأما اقتصار الدارقطني على أن مالكًا وعبيد الله روياه عن نافع عن سليمان عنها، فقد ذكر ابن الجارود أن يحيى بن سعيد وغيره تابعوا مالكًا وعبيد الله<sup>(٣)</sup>، وذكر ابن وهب في مسنده: ثنا مالك، والليث بن سعد، وابن سمعان عن نافع عن سليمان عن أم سلمة فذكره، وذكر الحربي في علله أن تسعة من أصحاب نافع رووه، فأدخل ليث، وجويرية بن صخر وموسى بن عقبة بين سليمان وأم سلمة رجلًا مجهولًا، ولم يذكر هذا الرجل عبيد الله، ومالك، وحجاج، وجرير، ورواه أيوب عن سليمان، ورواه عن أيوب خمسة لم يقل عن أم سلمة إلا وهب، وابن أبي عروبة، وأرسله الباقون، ولم يسمعه سليمان من أم سلمة، بينهما رجل مجهول، لم يسم، إلا أنهم ذكروا الأقراء، وجعلوه حيضًا، وذكروا الأسفار، وأما قول ابن ماجه: وقال أبو بكر في حديثه إلى آخره، فقد أخل من حديثه بشيء، وذلك أنه رواه في «المصنف»، والمسند عن ابن نمير، وأبي أسامة، ثم قال: إلا ابن نمير، فإنه قال: إن أم سلمة استفتت النبي عَي ، فقالت: امرأة تهراق الدم؟ فقال: «تنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض أو قدرهن من الشهر»، ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة (٤).

۲۲ - مرتنا علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن
حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: (أبي) من الأصل، وهي في «م».

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٣٤- ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» ص(٣٨) رقم (١١٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٠– ١٥١).

حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «إنما ذلك هرق، وليست بالحيضة، فاجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير».

٣٣ - مستنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم، وتصلي».

هذان الحديثان لما أخرجهما أبو داود قال: وحديث عدي، والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء يعني عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي ﷺ بمثل حديث حبيب كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب، أن هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث، وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوعًا، وأوقفه أيضًا أسباط عن الأعمش موقوفًا على عائشة، ورواه أبو داود عن الأعمش مرفوعًا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حدیث حبیب هذا أن روایة الزهری عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة، وروى أبو اليقظان عن عدى عن أبيه عن على(١)، وفي كتاب ابن العبد: ورواه أبو اليقظان عن أبيه وهو ضعيف جدًّا، وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة، وبيان، ومغيرة، وفراس، ومجالد عن الشعبي حديث قمير عن عائشة: توضأ لكل صلاة، ورواه داود، وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة: تغتسل كل يوم، وروى هشام بن عروة عن أبيه: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، زاد ابن العبد: أحاديث الوضوء إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس: الغسل(٢)؛ وفي موضع

<sup>(</sup>١) في الأصلين: عن أمه.

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۱/ ۲۱۰–۲۱۱).

آخر: قال يحيى بن سعيد لرجل: احك عني أن هذا الحديث لا شيء، يعني حديث حبيب عن عروة، ولما خرج أبو عيسى حديث عدي، قال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت له قول يحيى بن معين: إن اسمه دينار فلم يعبأ به (1), وقال في «التاريخ الأوسط»: حديث عدي عن أبيه عن جده، وعن أبيه عن علي في المستحاضة لا يصح (1), وقال أبو زرعة النصري في «تاريخ دمشق»: عمرو بن أخطب هو جد عدي بن ثابت، ومحمد بن ثابت، وقال في «العلل»: سألت محمدًا عنه؟ فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه، وقلت: قال ابن معين: هو عدي بن ثابت بن دينار، فلم يعرفه، ولم يعده شيئًا (1).

وفي كتاب «الاستيعاب»: دينار الأنصاري، انفرد بالرواية عنه ثابت، وهو جد عدي بن ثابت، حديثه في المستحاضة يضعفونه (٤).

وفي كتاب الطوسي: جد عدي مجهول، لا يعرف، ويقال: اسمه دينار، ولم يصح، وقال الحافظ ضياء الدين: وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد، لأجل أبي اليقظان (٥)، وفي كتاب الطهارة لابن أبي داود: حديث عدي بن ثابت معلول، وفي أفراد الدارقطني: تفرد به شريك عنه، وفي «إيضاح الإشكال» لأبي الفضل المقدسي: أنبأ أبو سعد أنبأ البرقاني قال: قلت لأبي الحسن: شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف، قلت: مِنْ جهةِ مَنْ؟ قال أبو اليقظان ضعيف، قلت: فيترك؟ قال: لا يخرج، رواه الناس قديما، قلت له: عدي بن ثابت، ثابت ابن من؟ قال: قد قيل: ابن دينار،

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱/ ۲۲۰–۲۲۱) رقم (۱۲۱)، (۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) «العلل الكبير» للترمذي ص(٥٧- ٥٨) رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) السنن والأحكام (١/ ٢٢٢) رقم (٦٢١).

وقيل: إنه يعني جده أبا أمه عبد الله بن يزيد الخطمي، ولا يصح من هذا كله شيء، قلت: فيصح أن جده أبا أمه هو عبد الله بن يزيد الخطمي؟، قال: كذا زعم ابن معين (١). انتهى كلامه، ويفهم منه تفرد ابن معين بما ذكره، وليس كذلك لمتابعته علي قوله، فمن ذلك أن ابن حبان لما ذكره قال: عدي بن ثابت الأنصاري: يروي عن البراء، وأبي أمه عبد الله بن يزيد، وقال ابن أبي حاتم: عدي بن ثابت الأنصاري، وجده أبو أمه عبد الله بن يزيد، ومعهما على ذلك غير واحد، منهم: الباجي، والكلاباذي، وأما قول ابن الجنيد فيما ذكره أبو موسى المديني في كتاب الباجي، والكلاباذي، وأما قول ابن الجنيد فيما ذكره أبو موسى المديني في كتاب ابن أخي البراء بن عازب، فلم يصنع شيئًا؛ لأنه لم يجد له متابعًا، ولأن جماعة ابن أخي بني ظفر من ولد قيس بن الخطيم الشاعر، كذا ذكره الكلبي، وأبو عبيد بن سلام، وابن حزم، وأبو عمر، والمبرد، وغيرهم.

وزعم أبو نعيم الحافظ: أن اسم جده قيس الخطمي، وهو على مخالفة الجم الغفير أقرب إلى الصواب، وأما ذكره الحافظ المنذري من أنه لا يعلم جده، قال: وكلام الأثمة يدل على ذلك فغير صواب.

وأما ما قاله الحافظ الدمياطي أن صوابه عدي بن أبان بن ثابت فلعمري يحتمل أن يكون جيدًا لولا قول ابن سعد في كتاب «الطبقات»: وولد ثابت بن قيس بن الخطيم أبانًا، وأمه أم ولد، وعمرًا، ومحمدًا ويزيد قتلوا يوم الحرة جميعًا، وليس لهم عقب، فهذا كما ترى ابن سعد جزم بأن أبانًا لا عقب له، وبمثله ذكره ابن الكلبي في جمهرة الجمهرة، ثم ذكر ابن سعد عديًّا في طبقات الكوفيين، وسمى أباه ثابتًا كالجماعة.

وخرج ابن ماجه حديثًا في كتابه «الصلاة» عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وقال: أرجو أن يكون متصلًا، وبهذا قال الحربي في كتاب «العلل»: ليس لجد

<sup>(</sup>۱) أسئلة البرقاني للدارقطني ص(۸۱– ٥٠) رقم (۱۰)، (۱۱).

عدي بن ثابت صحبة، وقال البرقي في «تاريخه»: لم نجد من يعرف جده معرفة صحيحة، ذكر بعضهم أنه عدي بن ثابت بن قيس بن الخطمي، وقيس لا يعرف له إسلام، وقيل: إن جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، كذا جاء في الحديث، ولا ينبغي أن ينسب إلى جده لأمه، فينبغي أن يوقف، وينسب، ويترك الحديث على ما روي، والله تعالى أعلم.

ولا معدل عن هذه الأقوال إلا بقول مبين لا يتطرق إليه الاحتمال، ويشبه أن يكون الموضح له روايته عن أبيه عن جده، وجده على هذا يكون قيسًا الشاعر، ولم يسلم، وهو أيضًا عدي، لكن يعارضه قول ابن سعد المذكور وأبي عمر: لا أعلم لثابت هذا رواية، ويؤيده عدم وجداني أبانًا في كتاب من الكتب مذكورًا، والذي يتجه من هذه الأقوال على ما فيه قول أبي نعيم، أو قول ابن معين كلاهما، ولأن قيسًا الخطمي معروف في الصحابة، ويعرف بجد عدي، وكذلك دينار فيما ذكره أبو عمر، وابن قانع، وابن أبي حاتم الرازي.

وفي كتاب الحيض لأحمد: أنبأ شريك عن أبي اليقظان عن عدي عن أبيه عن على مثله.

وكذا هو في كتاب «المُصَنَّف» (١)، وفي سؤالات مهنأ: سألت أبا عبد الله عن حديث الأعمش عن حبيب عن عروة في المستحاضة، فقال: ليس بصحيح، قال: قلت: من قبل من الخطأ؟ قال: من قبل الأعمش؛ لأن حبيبًا لم يحدث عن عروة بن الزبير بشيء، قال: قلت لأحمد: قال يحيى بن سعيد: هو شبه لا شيء، قال: نعم، هو كذلك، وقال الدوري: سمعت يحيى: قال أبو بكر بن عياش: ما بالكوفة إلا ثلاثة أنفس حبيب، وحماد بن أبي سليمان، قلت: ليحيى: حبيب، قال: نعم، إنما روى حديثين، أظن يحيى يريد منكرين يعني المستحاضة، والقبلة، وفي كتاب «السنن الكبير» للبيهقي: وأما رواية حبيب في شأن فاطمة فإنها ضعيفة (٢)، وقال في

<sup>(</sup>١) «المُصَنَّف» لابن أبي شيبة (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٣٣٢).

«المعرفة»: وهذا حديث ضعيف، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، وابن معين، وسفيان الثوري، وحبيب لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا(۱)، وقد تقدم في باب القبلة من أمر هذا الحديث شيء كثير، وأن أبا داود أثبت لحبيب سماعًا من عروة بن الزبير، ويزيد ذلك وضوحًا أن البزار ذكر هذا والقبلة في باب عروة بن الزبير عن عائشة، وكذا نسبه وكيع عند ابن ماجه عن الأعمش، وإن ثبت هذا فيكون إسناده صحيحًا على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين بلفظ: إن فاطمة سألت النبي على من السحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اختسلي، وصلي» (٢).

وفي لفظ: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وصلي<sup>(٣)</sup>، وذكر الدارقطني أن محمد بن عمرو ابن علقمة رواه عن الزهري، فأتى به بلفظ أغرب فيه، وهو قوله: (إن دم الحيض دم أسود يعرف)<sup>(٤)</sup>.

وفي كتاب «المسائل» لعبد الله قال: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي ثنا بهذا عن عائشة، ثم تركه بعد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (٥)، وقال أبو حاتم: لم يتابع ابن عمرو على هذه الرواية (٦).

وقال ابن القطان: وهذا فيما أرى منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن (٧) فاطمة أنها كانت تستحاض، فهو على هذا

<sup>(</sup>١) المعرفة (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٢٥)، وهذا لفظه، وأوله رقم (٢٢٨)، وهو في مسلم (٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٩- ٥٠) رقم (١١٧).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، ذكر عروة، وهو في بيان الوهم والإيهام.

منقطع؛ لأنه قد حدث مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني أن يحدث به من حفظه مرسلًا، ومن كتابه متصلًا، فأما هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة، فإنه ساقه عن فاطمة، فالمتصلة إنما هو عن عائشة أن فاطمة، وإذا نظر في هذا في كتاب أبي داود. تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة، لا من فاطمة، هذا، ولو قدرنا أن عروة سمع من فاطمة، وقد يظن به السماع منها لحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبد الله عن المنذر(١١)عن عروة أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله ﷺ، فشكت إليه الدم، فقال لها: «إنما ذلك عرق. . . الحديث».

وهذا لا يصح منه سماعه منها، للجهل بحال المنذر، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: مجهول، ليس بالمشهور، ذكره هكذا أبو داود، وهو عند غيره معنعن، لم يقل فيه: إن فاطمة حدثته، وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة قال: حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة. . . الحديث.

فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة أو من أسماء، وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل، وعد مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغير، وذلك أنه أحال على الأيام، وذلك أنه قال: فأمرها أن تقعد التي كانت تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقرء، وعن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها بأن التي حدثته هي أسماء رواها علي بن عاصم عن سهيل عند الدارقطني، فترى قصتها إنما يرويها عروة إما عن عائشة، وإما عن أسماء، وقد قلنا: إنه ولو صح أن عروة [سمع من فاطمة لم ينفع ذلك في الحديث الأول لإدخال عروة ](٢) بينها وبينه فيه عائشة وزعم ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته ومن

<sup>(</sup>١) في «بيان الوهم»: المنذر بن المغيرة.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين المعكوفتين من الأصل، وقد استدركته من «بيان الوهم والإيهام».

ابنة عمه، وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، فهي في قعدد الزبير (١). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث عصبه الجناية برأس سهيل في الإحالة على الأيام، وليس هو بمنفرد بذلك، لما في صحيح البخاري: ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة أخبرني أبي (٢) عن عائشة أن فاطمة سألت، وفيه: فدعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. . . الحديث (١)، فهذا كما ترى الإحالة على الأيام من غير روايته، فلا تدخُّل لسهيل في هذا السند، وأما مشاححته ابن حزم فليست جيدة؛ لأنه لم يرد الحقيقة ليحررها، والمجاز لا مشاحة فيه، والله تعالى أعلم.

وفي رواية عند أبي داود عن أسماء (٤) قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. . . الحديث.

قال أبو داود: ورواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين (٥).

وفي سؤالات أبي طالب: قال أحمد: وقيل له في حديث عائشة قال عليه السلام لفاطمة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، فقال: هذا خطأ، كل من روى: أيام أقرائك، فقد أخطأ، عائشة لم ترو<sup>(٦)</sup> عن النبي ﷺ أقراءك، وتعني بأن الأقراء: الأطهار، وإنما روى علقمة على ما سمع من عمر وأهل الكوفة لا يعرفون، إلا قول عبد الله، فجعلوه الأقراء، والأعمش كان يضبط هذا كان الحيض عندهم الأقراء فرووه، وأما

<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٦– ٤٦٠) رقم (٤٥٧) – (٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة: (أبي).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) هي أسماء بنت عميس.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عائشة يتروى، وقد صوبته بما تستقيم به العبارة.

أهل المدينة فلا يقولون: الأقراء، إنما يقولون: أيام حيضك، وما كانت تحبسك حيضتك؟، وأما ما زعمه ابن عساكر ومن بعده كالمنذري والقشيري وغيرهما من أن ابن ماجه خرج حديث عائشة هو والجماعة من حديث هشام عن أبيه عنها في الطهارة ففيه نظر؛ لأن ابن ماجه لم يخرج فيه إلا حديث حبيب عن عروة المذكور قبل، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصح حديث روي في هذا الباب(١)، وقاله أيضًا أبو محمد الإشبيلي. وقال ابن منده في «صحيحه» بعد إخراجه من حديث مالك عن هشام: هذا إسناد مجمع على صحته، قال: وهو حديث مشهور عن هشام صحيح، رواه أيوب، والثوري، وشعبة، وزائدة، وابن نمير، وسعدان بن يحيى، وكلها مقبولة على رسم الجماعة، وقال أبو معاوية وحماد في حديثهما: قال عروة: تغتسل الغسل الأول، ثم تتوضأ لكل صلاة.

ولفظ أبي عوانة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وفي لفظ لابن مندم: اغتسلي، وصلي.

وعند الترمذي: قال أبو معاوية في حديثه: فقال: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»، وقال فيه: حسن صحيح (٢)، وعند الدارقطني: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي، زاد أبو معاوية: قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

وفي لفظ لأبي عبد الرحمن: (فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه(٤).

ر وفي لفظ للبيهقي: فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي، وضعف هذه اللفظة لمخالفة

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱/ ۲۱۸) رقم (۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

سائر الرواة عن هشام، قال: ولم يذكر أحد عن هشام: (وتوضئي) إلا حماد بن زيد (در وفي موضع آخر: ليست بمحفوظة، وفيه نظر لما ذكره ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي حمزة عن هشام به، ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرَّد بها أبو حمزة، فذكر حديث أبي عوانة عنه بها (۲) ورواه من حديث أبي حمزة السكري عن هشام عن أبيه مرسلًا بلفظ: فاغتسلي عند طهرك، وتوضئي عند كل صلاة، وروى الحسن بن زياد هذه اللفظة عن أبي حنيفة عن هشام مرفوعًا.

قال البيهةي، واللالكائي فيما حكاه عنه ابن الجوزي في «التحقيق»: والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة مستدلين بقول هشام: قال أبي: ثم تتوضأ (٣)، وليس ذلك بين في الإدراج لما أسلفنا قبل من حديث النسائي وغيره، ولما يأتي بعد من عند الدارمي أيضًا، وعروة لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، إذ لو قاله هو لكان لفظه: ثم تتوضأ لكل صلاة، ولم يقل: توضئي، مشاكلًا لما قبله، من لفظ الأمر، والله تعالى أعلم، ويفهم من قول البيهقي: (وروى اللؤلؤي) تفرده بذلك، وليس الأمر على ما يوهمه كلامه، فقد تابعه عن أبي حنيفة المقرئ، وأبو نعيم فيما ذكره الطحاوي، بلفظ: فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة (٤).

وذكر ابن الهذيل فيما ذكره الحافظ أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين عن مسلم بن عصام عن عمه عن محمد بن المغيرة عن الحكم عن أيوب عنه، وتابع أبا حنيفة عليها أيضًا يحيى بن هاشم، رواه الحارث بن أبي أسامة عنه: ثنا هشام، وقال أبو عمر في «التمهيد»: ورواية أبي حنيفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا كرواية يحيى بن هاشم سواء، قال فيه: وتوضئي لكل صلاة، وكذلك رواه حماد بن سلمة

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٤٣-٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) الإحسان (١٣٥٤)، (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).

عن هشام أيضًا بإسناده مثله، وحماد في هشام ثقة ثبت (۱)، وفي موضع آخر: وحديث فاطمة فيه رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت المستحاضة حدثًا معروفًا معتادًا لزمها له الوضوء، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءًا؛ لأنه كدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء، وهو لا ينقطع، ومن كانت هذه حاله (۲) من سلس البول والمذي لا يرتفع (۱) بوضوئه حدثًا، لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب ( $^{(1)}$ ). انتهى كلامه، وفيه تناقض لما أسلفنا من قوله أن الوضوء في حديث عائشة صحيح، وهو من أطراف حديث عائشة المذكور، فلا رد إذًا على من قال به، والله تعالى أعلم.

وأما قول البيهقي: إن أبا حمزة السكري رواه عن هشام مرسلًا، فيشبه أن يكون وهمًا؛ لأن البستي ذكره في "صحيحه" فقال: ثنا محمد بن علي بن الحسن أسمعت أبي ثنا أبو حمزة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش فذكره، وفيه: فإذا أدبرت فاغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، ثم قال (٢): ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة: أنبأ محمد بن أحمد بن النضر في عقب خبر أبي حمزة ثنا محمد بن علي بن شقيق (٧) سمعت أبي ثنا أبو عوانة عن (٨) هشام عن أبيه عن عائشة: سئل عليه الصلاة والسلام عن المستحاضة؟

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٦/ ٩٥)

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة (حاله) من الأصل، وقد استدركتها من التمهيد، وهي غير واضحة في «م».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي التمهيد: لا يرفع.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (۲۲/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي الإحسان: أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني قال حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق فذكره.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ثم قال: وزوى ذكر، وكلمة: (وروى) ليست في الإحسان، ولا حاجة لها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: محمد بن علي بن سفيان، والصواب ما أثبت كما في «الإحسان».

<sup>(</sup>٨) سقطت كلمة (عن) من الأصل.

فقال: تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ عند كل صلاة (١).

وفي لفظ للإسماعيلي في «صحيحه»: فإذا أقبلت الحيضة، فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتتوضأ لكل صلاة.

ولفظ الدارمي وخرجه في مسنده عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وتوضئي، وصلي، قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر، وتصلي (٢).

وفي لفظ لأحمد: ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وصلي (٣)، وأما قول الشافعي: ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظًا كان أحب إلينا من القياس ذكره البيهقي، وقال: هو كذلك (٤)، ففيه نظر لما أسلفناه، ولما في الأوسط لأبي القاسم: نا محمد بن المرزبان ثنا محمد بن حكيم الرازي نا هشام بن عبيد الله السني نا أبو معاذ خالد البلخي عن محمد بن عجلان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال عليه السلام: «المستحاضة تغتسل مرة، ثم تتوضأ، يعني لكل صلاة»، وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا أبو معاذ، تفرد به هشام (٥).

قال أبو عمر: فيه دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن النبي على لم (٢) يأمرها بغيره، ورد القول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح؛ لأن النبي على لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث، وفيه رد لمن قال بالاستظهار يومين أو ثلاثًا

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٣٥٤)، (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي (٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٦٢٣).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة: (لم) من الأصل، وقد استدركتها من «التمهيد»، ثم وجدتها في «م».

أو أقل أو أكثر<sup>(١)</sup>.

غريبه: أما القرء، فذكر الأصمعي أن الحجازيين من الفقهاء ذهبوا إلى أنه الطهر، (٢) وذهب العراقيون إلى أنه الحيض، ولكل واحد من القولين شاهد من الحديث واللغة: أما حجة الحجازيين من الحديث فما روي عن عمر، وعثمان، وعائشة، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: الأقراء: الأطهار، وأما حجتهم من اللغة فقول ميمون (٢):

تشد لأقصاها عزيم عزائكا لما ضاع فيها من قروء نسائكا أفي كل عام أنت جاشم غزوة مورثه مالا<sup>(٤)</sup>، وفي الحي رفعة

وأما حجة العراقيين من الحديث فقول النبي ﷺ للمستحاضة: «اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك».

وأما حجتهم من اللغة فقول الراجز:

يا رب ذي ضغن على فارض له قروء كقروء الحائض (٥)

قال ابن السيد: وحكى يعقوب بن السكيت وغيره من اللغويين أن العرب تقول: أقرأت المرأة، إذا طهرت، وأقرأت إذا حاضت، وذلك أن القرء في كلام العرب معناه: الوقت، فلذلك صلح للطهر والحيض معًا، ويدل على ذلك قول مالك بن خالد الهذلي (٢):

شنئت العقر عقر بني شُلَيْل إذا هبت لقارئها الرياح(٧)

وقد احتج بعض الحجازيين لقولهم بقول الله تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوٓٓ عَ ﴾ ، فأثبت الهاء

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل. في، والسياق يقتضى ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٣) ميمون هو ابن قيس أبو بصير الأعشى.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين، وفي اللسان،وفي القرطبي (٢/ ٩٢١): مورثه عزًّا.

<sup>(</sup>٥) كذا في القرطبي (٢/ ٩٢٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلين، وفي اللسان: مالك بن الحارث.

<sup>(</sup>۷) «اللسان» (۵/ ۲۰۵۵).

في ثلاثة، فدل ذلك على أنه أراد الأطهار، ولو أراد الحيض لقال: ثلاث قروء؛ لأن الحيض مؤنثة، وهذا لا حجة فيه عند أهل النظر، إنما الحجة لهم فيما قدمناه، وإنما لم تكن فيه حجة؛ لأنه لا ينكر أن يكون القرء لفظًا مذكرًا يعنى به المؤنث، ويكون تذكير ثلاثة حملًا على اللفظ دون المعنى، كما تقول العرب: جاءني ثلاثة أشخاص، وهم يعنون نساء، والعرب تحمل الكلام تارة على اللفظ، وتارة على المعنى، ألا ترى إلى قراءة القراء: ﴿ لَهُ لَكُ قَدْ جَاءً تُكَ ءَايَتِي ﴾ بكسر الكاف وفتحها(١)، وفي كتاب «الأضداد» ليعقوب: و قال أبو عمرو الشيباني: يقال: دفع فلان إلى فلان جاريته تُقرّثها مشدد مهموز، يعني أن تحيض عنده، وتطهر للاستبراء، وجمعه قروء. قال الأصمعي: ومنه يقال: أقرأت الريح إذا جاءت لوقتها، وأهل الحجاز يولون: ذهبت عنك القرة مخففة بغير همز، يريدون وقت المرض، قال: ومن جعله الطهر احتج بقول أبي عبيدة: أقرأت النجوم بالألف معناه غابت، ومنه قرء المرأة فيمن زعم أنه طهرها لغيبة الدم عند الطهر، لأنها خرجت من الحيض إلى المؤم فيمن رغم أنه طهرها لغيبة الدم عند الطهر، لأنها خرجت من الحيض إلى المؤم مقصور بغير ألف، ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي:

ذراعي حسرة أدماء بكسر هجان اللون لم تقرأ جنينا معناه: ما حملت، ولا غيبت في بطنها ولدًا، ومن ذلك قراء المرأة فيمن زعم أنه طهرها، قال يعقوب: وسمعت أبا عمرو الشيباني يقول:

الإقراء: أن يقري الحية سمها، وذلك أنها تصونه، أي تجمعه شهرًا، فإذا وفي لها شهرا أقرأت، ومجت سمها، ولو أنها لدغت شيئًا في أقرائها لم تطنه، ولم ينج (٢) سليمها، ويقال: قد أقرأ سمها، إذا اجتمع.

وقوله: تستثفر، قال الجوهري:

استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته، واستثفر الكلب بذنبه:

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۸/ ۷۱۷ه).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: لم يقل، وقد نقلته من الأضداد لابن الأنباري (١/ ٣٠).

أي جعله بين فخذيه، قال الزبرقان بن بدر(١):

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مَرْبَض المستثفر الحامي وقال الهروي: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب، تشده على وسطها بعد أن تحشى كرسفا،، فيمنع بذلك الدم، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من من ثفر الدابة تشده كما يشد الثغر تحت الذنب، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الثفر، يريد به فرجها، وإن كان أصله للسباع، فإنه استعير، والله تعالى أعلم، وفي الأساس: أثفر الدابة مثفار (٢) يرمي بسرجه إلى مؤخره، ومن المجاز: استثفرت المستحاضة: تلجمت.

قال ابن عباس: والاستحاضة هو جريان الدم من الفرج في غير أوانه من عرق، يقال له: العاذل بخلاف الحيض لخروجه من قعر الرحم.



<sup>(</sup>١) كذا ذكر هذا البيت للزبرقان، وفي اللسان (١/ ٤٨٨) نسبه للنابغة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين: ولعله: أثفر الدابة فهي مثفار.

# باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها<sup>(١)</sup>

ع ٢ - مرننا: محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي على قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش، وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين، فشكت ذلك للنبي على فقال النبي على الله النبي على الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وصلي».

قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة (٢)، وفي كتاب الدارقطني: وقال الليث بن سعد (٣)عن يونس عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة لم يذكر عائشة، وكذلك رواه معاوية بن يحيى عن ابن شهاب، ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عنه بلفظ: إن زينب بنت جحش استحيضت، ووهم في قوله: زينب، ورواه إبراهيم بن نافع، وجعفر بن برقان عن الزهري عن النبي على مرسلا، ورواه سهيل عن الزهري عن عن عروة عن أسماء بنت عميس أنها استحيضت (٤)، وقال الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم الحربي: الصحيح قول من قال: أم حبيب، بلاهاء، وأن اسمها حبيبة بنت جحش، ومن قال: أم حبيبة أو زينب فقد وهم، والحديث صحيح من حديث جحش، ومن قال: أم حبيبة أو زينب فقد وهم، والحديث صحيح من حديث

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: حيضها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۷)، ومسلم (۳۳۶)، وأبو داود (۲۸۸)، (۲۸۹)، والنسائي (۱/ ۱۱۷– ۱۱۹)، والترمذي (۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وفي العلل: (و).

<sup>(</sup>٤) «العلل» للدارقطني (٥/ ١/ ٢٣).

الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وكذلك قاله أبو الحسن البغدادي الحافظ (۱)، وقبلهما قاله الواقدي: بعضهم يغلط، فيروي أن المستحاضة حمنة بنت جحش، ويظن أن كنيتها أم حبيبة، وهي يعني: المستحاضة حبيبة أم حبيب بنت جحش (۲)، وفي صحيح الإسفرائيني: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، ثم صلي، قالت عائشة: فكانت تغتسل عند كل صلاة، وكانت تقعد في مركن.

كذا أورده من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي، وقال عقيبه: ثنا إسحاق الطحان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الهيثم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر، والأوزاعي، وأبو معيد عن الزهري بنحوه (٣).

وفي كتاب أبي داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري بسنده: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين، فأمرها النبي على: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وصلي، وقال أبو داود: لم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، وقد رواه عن الزهري: عمرو بن الحارث، والليث، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وسليمان بن كثير، وابن إسحاق، وابن عيينة لم يذكروا هذا الكلام، وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال: وزاد ابن عيينة فيه أيضا: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء من الذي زاد الأوزاعي في حديثه، انتهى (٤)، وتابعه على هذا البيهقي.

<sup>(</sup>۱) «العلل» للدارقطني (٥/ ١/ ٢٣– ٢٤).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي عوانة (١/ ٣٢٠- ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين كلمة (انتهى) بعد البيهقي، والأنسب ما أثبت، والكلام في «سنن أبي داود» (١/ ١٩٦– ١٩٧) رقم (٢٨٥).

وفيما سقناه من عند أبي عوانة ما<sup>(۱)</sup> يرد قوله، وذلك أن النعمان وأبا معيد، وافقا الأوزاعي وإن لم يسق لفظهما؛ لأن قوله: ونحوه ليس صحيحًا في ذلك، فنظرنا فإذا النسائي ذكر لفظ الهيثم فقال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد، وهو حفص بن غيلان عن الزهري أخبرني عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن، وهي أخت زينب بنت جحش، فاستفتت النبي على عنه، فقال لها: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت<sup>(۲)</sup> فاتركي لها الصلاة، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، وتصلي، وكانت تغتسل أحيانًا في<sup>(۲)</sup> مركن في حجرة أختها زينب، وهي عند النبي على حدى إن حمرة الدم لتعلو الماء، ثم تخرج، فتصلي مع النبي على ما يمنعها ذلك من الصلاة (٤).

وخرجه الطحاوي بنحوه، وزاد: ولكنه عرق فتقه إبليس<sup>(ه)</sup>.

وروى أبو داود من حديث عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت، وصلت (٦).

قال أبو داود: وقال القاسم بن مبرور، وهو ابن أخي طلحة بن عبد الملك الأيلي عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر: عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد، وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة،

<sup>(</sup>١) كلمة: (ما) ليست بالأصلين، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: أدبرت، وقد صوبتها من النسائي.

<sup>(</sup>٣) كذا في سنن النسائي، وفي «م»: إلى.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (١/ ١١٨ – ١١٩).

<sup>(</sup>٥) شرح معانى الآثار (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣٠٥).

وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل: إن النبي عليه السلام أمرها أن تغتسل، نا محمد ابن إسحاق المسيبي ثنا أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عَمْرة (۱) عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فأمرها النبي على أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، وكذلك رواه الأوزاعي قال فيه: قالت عائشة: وكانت تغتسل لكل صلاة، ورواه ابن إسحاق عن الزهري به: استحيضت أم حبيبة في عهد النبي عليه السلام، فأمرها بالغسل لكل صلاة، ورواه أبو الوليد الطيالسي (۲)، ولم أسمعه منه عن سليمان ابن كثير عن الزهري به، فقال لها عليه السلام: «اغتسلي لكل صلاة».

ورواه عبد الصمد عن سليمان قال: توضئي لكل صلاة.

• قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد (٣)، وفي المعرفة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن النبي على أمر أم حبيبة أن تغتسل، ولكنه شيء فعلته هي، قال الشافعي: ورواه غير الزهري، فرفعه، ولكنه عن عمرة، والزهري أحفظ (٤)، وقد روى فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلط، وهو (تترك الصلاة قدر أقرائها)، وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار (٥)، وقد تقدم معنى هذا عن أحمد قبل، وقال الحربي: روى هذا الحديث عن الزهري أحد عشر نفسًا، وقالوا ستة أقاويل: الأول: قول ليث، وسليمان بن كثير عن عروة عن عائشة، والثالث (١): قول ابن أبي ذئب: عروة وعمرة، والرابع: قول الأوزاعي: عروة عن عمرة عن عائشة، وقد اختلف أصحاب الأوزاعي، فقال الوليد، كما قال ليث، وقال أبو المغيرة: عروة وقد اختلف أصحاب الأوزاعي، فقال الوليد، كما قال ليث، وقال أبو المغيرة: عروة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي سنن أبي داود: عن عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: أبو داود الطيالسي، وقد صوبته من سنن أبي داود، وسيأتي على الصواب في الأصلين.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١/ ٢٠٤- ٢٠٥) رقم (٢٩٠) – (٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين: وفي المعرفة: ولكن رواه عروة بهذا الإسناد والسياق، والزهري أحفظ منه.

<sup>(</sup>٥) معرفة السنن والآثار (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) كذابالأصل: ذكر الثالث دون ذكر الثاني، وهو يدل على وجود سقط، والكلام من قوله (وقال الحربي) إلى: (وفي السنن للبيهقي) ليس موجودًا في «م».

وعمرة كقول ابن أبي ذئب. والخامس: قول معمر: (عمرة عن أم حبيبة). والسادس: قول يونس ومعاوية: عمرة عن أم حبيبة، وأرسله إبراهيم بن نافع، وجعفر، واختلفوا في اسم هذه المرأة، فقال ليث: أم حبيبة، ووافقه الأوزاعي، ومعاوية، وإبراهيم، ويونس، وهؤلاء أوهموا عن الزهري، وقال سفيان: حبيبة، ووافقه إبراهيم بن سعد، وابن أبي ذئب، ومعمر، وهذا هو الصواب، هي حبيبة بنت جحش، تكنى أم حبيب، أخت حمنة بنت جحش، وكان ممن أوهم في اسمها عراك عن عروة، وقتادة عن عروة، وأبو بكر بن محمد عن عروة.

عراك، وقتادة، وهشام فلم يختلف أصحاب عراك: يزيد بن أبي حبيب، وجعفر وربيعة أنهما قالا: أم حبيبة، وكذا قاله قتادة، فأما هشام فإن حماد بن سلمة، وشعيب بن إسحاق، وابن جريج، والمفضل اختلفوا عن هشام: فقال شعيب، وحماد عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت ابن عوف، وزينب لم تكن تحته، إنما كانت تحت النبي على ولم تستحض.

وقال ابن جريج: عن هشام عن أبيه عن عائشة عن زينب أنها رأت زينب بنت جحش مثل قول شعيب، وحماد زاد: عائشة، وقال المفضل عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها أنها رأت أم حبيبة بنت جحش، فزاد: (عن أمها)، وأصاب في قوله: أم حبيب، ورواه يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة، فقال ابن أبي حازم (۱) عن أم حبيبة بنت جحش، فأوهم أيضًا، وقال بكر بن مضر: عن أم حبيب، فأصاب، ووافقه ابن عمر، وعكرمة، اللهم إلا أن يكون أم حبيبة وأم حبيب كان عندهم سواء، والصواب من هذا كله قول من قال: حبيبة أم حبيب، وهي زينب (۲)، عندهم سواء، والحواب من هذا كله قول من قال: حبيبة أم حبيب، وهي زينب (۲)، أنسيت أيامها، واختلف عليها.

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن أبي حازم، رواه عن يزيد بن الهاد، والحديث من حديث عائشة عند أحمد (٦/ ١٢٨ - ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والظاهر أنها: وهي أخت زينب.

وفي السنن للبيهقي عن عكرمة عن أم حبيبة أنها كانت تستحاض، وكان زوجها يغشاها، وعنه عن (١) حمنة أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطأها، وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وغيرهم، وقال عبد الله: سئل أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان.

[عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع، ورواه غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال البيهقي: وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة، ففصل قول الشعبي من قول عائشة، ولفظه: عن عائشة: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وحيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، قال: وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها، فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد (٢)](٣).



<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: (عن) من الأصل، وهني في «م».

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «م».

## باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض، فنسيتها

• ٢ - صدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبر اهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر ان بن طلحة المه محمد بن عقيل عن إبر اهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر ان بن طلحة المه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله على فأتت رسول الله على نقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة، قال لها: احتشي كرسفًا، قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا؟ قال: «تلجمي، وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي، وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة عشرين، وأخري الظهر، وقدّمي العصر، واغتسلي لهما غسلا، وأخري الغرب، و عجلي العشاء، واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين».

هذا حديث لما رواه أبو داود عن زهير ومحمد بن أبي سمينة وغيرهما ثنا<sup>(۲)</sup> عبد الملك بن عمرو عن ابن عقيل بلفظ: أو أربعا وعشرين وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر فتغتسلي، فتجمعي، الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك.

قال رسول الله ﷺ: «وهذا أعجب الأمرين إليّ».

قال: وروى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليّ، لم تجعله قول النبي ﷺ، وسمعت أحمد بن حنبل يقول

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن عمه عن عمران بن طلحة، والصواب ما أثبت كما في السنن المطبوع، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: زهير بن حرب وغيره قالا، وفي تحفة الأشراف أشار إلى أن هذه رواية ابن العبد.

في الحيض: حديث ثالث (١) في نفسي منه شيء، يعني هذا، قال أبو داود: وعمرو ابن ثابت رافضي خبيث، غير ثقة، وابن عقيل ضعيف.

أنبأ أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد (٢) عن يونس عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة بهذا الحديث، وهي حمنة (٣) وعن زياد بن أيوب وعن هشيم عن أبي بشر عن عكرمة أن أم حبيبة استحيضت بنحوه (٤) ولما رواه أبو عيسى عن ابن بشار عن العقدي قال فيه: حسن صحيح، قال: ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي، وابن جريج، وشريك عن ابن عقيل: إلا أن ابن جريج كان يقول: عمر بن طلحة، والصحيح عمران، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح (٥)، وهو معارض بما ذكرناه قبل، وفي العلل: قال محمد: إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم، ولا أدري سمع منه ابن عقيل أم 49.

ولما سئل عنه الرازي وهنه، ولم يقوِّ إسناده(٧).

وخرجه الحاكم من حديث عبيد الله الرقي، وفيه: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي: وفيه قال عليه السلام: وهذا أعجب الأمرين إلي، ثم قال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المستحاضة عن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي سنن أبي داود: حديث ابن عقيل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عتبة بن صالح عن عتبة بن سعد، وفي (م): عنبسة بن سعيد، وقد صوبته من سنن أبي داود وغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٨٧)، (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف (١١/ ٢٩٣)، وليس في سنن أبي داود المطبوع.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (١٢٨).

<sup>(</sup>٦) «العلل الكبير» للترمذي ص(٥٨) رقم (٧٤)، وبقية الكلام: وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) (علل الحديث) لابن أبي حاتم (١/ ٥١) رقم (١٢٣).

عائشة، وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة رواية ابن عقيل، وهو من أشراف قريش، وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجا به، وشواهده: حديث الشعبي عن قمير عن عائشة، وحديث أبي عقيل عن بهية عنها، وذكرهما في هذا الموضع يطول(١).

وخرجه أبو علي (1) الطوسي في أحكامه من حديث شريك، وقال فيه: حسن صحيح، وقال أبو جعفر في المشكل: هو من أحسن الأحاديث المروية في هذا(1)، وصححه أيضا أبو محمد الإشبيلي (1)، وقال الخطابي: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن منده: وحديث حمنة (تحيضي في علم الله ستا أو سبعًا) لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأن الترمذي ذكر أن الحميدي، وأحمد، وإسحاق كانوا يحتجون بحديثه، وأي إجماع مع مخالفتهم، وقد أسلفنا قول البخاري وغيره في تصحيح حديثه مع تفرده به، وليس لقائل أن يقول: كيف يحتج به أحمد، وقد قال: إن في قلبه من حديثه شيء؟؛ لأنه لم يرد إلا اختلاف الحكم، لا النظر في الإسناد، وإليه نحا ابن عبد البر، وأما قول البخاري: إبراهيم بن محمد قديم، ولا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا؟ ففيه نظر؛ لأن ابن عقيل روى عن جماعة من الصحابة، وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة بعد سن عالية، وإبراهيم توفي سنة ست عشرة ومائة، فيما حكاه غير واحد، منهم: علي بن المديني، وأبو عبيد بن سلام، وخليفة بن خياط، فبين وفاتيهما ما ترى من القرب المسوغ للرواية، لا سيما وبلدهما المدينة فبين وفاتيهما ما ترى من القرب المسوغ للرواية، لا سيما وبلدهما المدينة

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/ ۱۷۲ – ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو الحسن، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) «مشكل الآثار» (٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» (١/٢١٧).

تجمعهما، والبخاري لم يقل: لم يسمع منه خبر ما، إنما هو استبعاد يقربه ما ذكرنا، وأما قول أبي عمر ابن عبد البر: (والأحاديث في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين، وفي الوضوء لكل صلاة مضطربة كلها)(١)، فليس بشيء؛ لأن اضطرابها لا يضرها لصحة سندها، والحديث إذا صح من طريق لا يؤثر في صحته اختلاف لفظ من طريق أخرى غير صحيحة، بل يكون الحكم للصحيحة على غيرها، والله تعالى أعلم.

وأما قول علي بن المديني: حمنة بنت جحش هي أم حبيبة، تكنى بذاك حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي تابعه عنه أكثرهم بقوله: (أحفظ أربع نسوة في هذا عن الزهري، وقد ركن النبي (٢) على يتبين من نسائه: أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وتبين من ربيبته زينب بنت أم سلمة، وحبيبة بنت أم حبيبة، فقد خالفهما يحيى بن معين، فزعم أن المستحاضة المكناة أم حبيبة بنت جحش ليست بحمنة، وهذا أسلفناه عن الواقدي أن من قال هذا غلط، وكذا قاله أبو عمر، وأما قول البيهقي: وحديث ابن عقيل يدل على أنها غير أم حبيبة، وكان ابن عيينة ربما قال في حديث عائشة: حبيبة بنت جحش، وهو خطأ، إنما هي أم حبيبة، كذلك قاله أصحاب عائشة: حبيبة بنت جحش، وهو خطأ، إنما هي أم حبيبة، كذلك قاله أصحاب الزهري سواه (۲۳)، فكذلك أيضًا لما قدمناه من كلام الحربي وغيره، وأن الصواب ما خطأه هنا، وقد ذكر الحميدي عنه، وكذا قاله الطبراني في «المعجم الكبير»: وحمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وأنها ولدت له محمدًا وعمران، قاله الزبير بن بكار، وليست أخت أم حبيبة، قاله الحاكم في الإكليل، وبنحوه ذكره شباب في بكار، وليست أخت أم حبيبة، قاله الحاكم في الإكليل، وبنحوه ذكره شباب في كتاب الطبقات (٤)، وأحمد بن يحيى البلاذري، وابن سعد، والكلبي، وأبو عبيد في كتاب الطبقات (١٤)، وغيرهم، وهو مما يصحح قول ابن عقيل: عن أمه حمنة، وأما قول كتاب النسب، وغيرهم، وهو مما يصحح قول ابن عقيل: عن أمه حمنة، وأما قول

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعلها: وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) شباب هو خليفة بن خياط.

العسكري: حمنة بنت جحش هي أم حبيبة، وأخت زينب بنت جحش زوج النبي وذكر الجهمي (١) أن لها أختًا أخرى، وهي أم حبيبة بنت جحش كانت تحت ابن عوف، وأنها هي التي استحيضت، وأصحاب الحديث على أن حمنة هي التي استحيضت، وهي أم حبيبة، فيرده ما حكاه عن الجهمي، وهو دائبًا يعتمده، وما أسلفناه، والله أعلم.

قال الشافعي: وإن روي في المستحاضة حديث مطلق<sup>(۲)</sup> فحديث حمنة يبين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه <sup>(۳)</sup>، وفي باب الاستحاضة أحاديث، من ذلك: حديث جابر بن عبد الله: أن النبي على أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة، قال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يروه عن أبي أيوب الإفريقي، يعني عن ابن عقيل إلا أبو يوسف القاضي<sup>(2)</sup>، وحديث الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي على المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء»، قال: لم يروه عن الأوزاعي إلا سلمة ابن كلثوم، تفرد به عبيد بن جَنّاد<sup>(٥)</sup>، وحديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله على عن المستحاضة: فقال: «تعتد أيام أقرائها، ثم تغتسل لكل طهر، ثم تحتشي، وتصلي»، قال: لم يروه عن ابن جريج يعني عن أبي الزبير عن جابر عنها إلا جعفر بن سليمان (٢)، وقال: وهي فاطمة بنت أبي حبيش قيس.

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس هذا بشيء ( $^{(V)}$ ) وقال البيهقي:  $^{(V)}$  تقوم عليه الحجة ( $^{(\Lambda)}$ ) وتقدم حديث عائشة أن فاطمة جاءت إليها، وقال فيه أبو عبد الله:

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن حميد - ترجمته في الفهرست لابن النديم (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والسنن الكبرى (١/ ٣٥٦): معلق، والذي أثبت هو ما في المعرفة.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٢٦٤)، (٦٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٧) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٠) رقم (١٢٠).

<sup>(</sup>۸) «السنن الكبرى» (۱/ ٣٥٦).

حديث صحيح، ولم يخرجاه (۱)، وحديث سودة بنت زمعة قال رسول الله على «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدًا، ثم تتوضأ لكل صلاة»، قال: لم يروه عن الحكم يعني ابن عتيبة عن أبي جعفر (۲) عنها إلا العلاء بن المسيب، ولا عن العلاء إلا حفص بن غياث، تفرد به الحسن بن عيسى (۳)، وحديث أسماء ابنة مرشد الحارثية (٤) أنها جاءت إلى رسول الله على فقالت: تنكرت حيضتي، قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودتني، قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا، ذكره البيهقي من حديث حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيه، وضعفه بحرام (٥)، قال الشافعي: الحديث عن حرام حرام، وهو حديث لا يصح.

وفي «الاستذكار»: لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام متروك الحديث، مجتمع على طرحه (٢٠)، وفي رواية أبي بكر بن الجهم المالكي جعله من مسند جابر بن عبد الله، وحديث زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي، خرجه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/ ۱۷۵ – ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المعجم الأوسط، ومجمع البحرين: جعفر، والذي في الأصلين هو الصواب، وهو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، وقد رواه ابن أبي شيبة بالإسناد نفسه عنه مرسلًا (١/ ١٥١)، وقد فات الهيثمي هذا الأمر، فقال في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٨١): وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه، وتبعه محقق مجمع البحرين، ومحققا «المعجم الأوسط» للطبراني.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٩١٨٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين، وسنن البيهقي، والمعرفة لأبي نعيم (٦/ ٣٢٦١)، والاستذكار (٣/ ٢٢٤)، ووفي طبقات ابن سعد (٨/ ٣٣٥)، وأسد الغابة (٧/ ١٦): بنت مرشدة، وفي الاستيعاب (٤/ ١٨)، والإصابة (٨/ ١١): بنت مرثد.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب<sup>(۱)</sup>، قال البيهقي: خالفه يعني: حسينًا<sup>(۲)</sup> هشام الدستوائي، فأرسله عن يحيى عن أم سلمة أن أم حبيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى، فجعل المستحاضة زينب، وأنها كانت تعتكف مع النبي ﷺ، وهي تهريق الدم: قال: ويروى من وجه آخر عن عكرمة بخلاف هذا أن أم حبيبة، وهو منقطع<sup>(۳)</sup>.

وقال الرازي: وقال المعلم عن يحيى (٤) عن أبي سلمة أخبر تني زينب بنت أم سلمة أن امرأة، وهو مرسل (٥).

وفي المصنف: ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: رأيت ابنة جحش، وكانت مستحاضة تخرج من المركن، والدم عاليه (٢)، ثم تصلي (٧). وحديث زينب بنت جحش أنها قالت للنبي ﷺ: إنها مستحاضة؟ فقال: تجلس أيام أقرائها، وتغتسل، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل، وتصلي، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل، وتصليهما جميعًا، وتغتسل للفجر.

رواه النسائي عن سويد عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها (<sup>(A)</sup>)، ولما ذكره البيهقي أعله بامتناع عبد الرحمن من رفعه، وذلك أنه قيل له: عن النبي عليه السلام؟ قال: لا أحدثك عن النبي عليه السلام بشيء، قاله النضر ابن شميل وغيره عن شعبة <sup>(A)</sup>. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) يعني: حسينًا المعلم.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (عن يحيى)، وقد استدركتها من «العلل»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٥) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٠) رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وهو الأقرب للصواب، وفي المصنف: غالبه.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>A) سنن النسائى (١/ ١٨٤ – ١٨٥).

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٥٢).

وحديث النسائي المذكور يقضي على قوله.

وأما امتناع عبد الرحمن من رفعه فلأنه سمع: (فأُمِرَتُ) فما بقي له بأن يقول: فأمرها النبي عليه السلام؛ لأن اللفظ الأول ليس بصريح في النسب إلى النبي عليه، بل هو مسند بطريق اجتهادي، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يكون مرفوعًا، على ما هو معروف من أن هذه الصيغة مرفوعة، وفي صحيح البخاري ما يوضحه عن عائشة أن النبي عليه اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى اللم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم (۱).

وكلام أبي داود يعطي أن هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها.

وفي حديث العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة بنت زمعة استحيضت (٢).

وفي الموطأ أن زينب بنت جحش التي كانت تحت ابن عوف استحيضت (٣).

قال السهيلي: ولم تكن زينب قط عند عبد الرحمن، ولا قاله أحد، والغلط لا يسلم منه بشر، والتي كانت تحت عبد الرحمن أختها أم حبيب، ويقال: أم حبيبة غير أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاح<sup>(٤)</sup> أخبرني أن أم حبيبة اسمها زينب، فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية.

قال السهيلي: فعلى هذا لا يكون في حديث الموطأ وهم ولا غلط، وكان اسم زينب زوج النبي ﷺ زينب، كره أن تزكي المرأة نفسها بذلك. انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه عن جماعة من العلماء أن اسم أم حبيب:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) قد سبق.

**<sup>(</sup>٣) دالموطأ،** ص(٧٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٣٢)، وابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٣).

حبيبة، ومن أن قول ابن نجاح لم نره، فهو قول شاذ لم يعْزُهُ لكتاب، ولا لعالم قديم قط، والله أعلم.

وحديث أبي أمامة قال رسول الله ﷺ فذكر حديثًا فيه: ودم الحيض أسود خاثر، تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها، وتصوم، وتصلي، رواه البيهقي من حديث العلاء بن كثير، وهو ضعيف الحديث عن مكحول، ولم يسمع من أبي أمامة (۱)، وسيأتي التنبيه على وهم من وهم في نسبته.

وحديث أسماء بنت عميس قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت (٢) منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال عليه السلام: سبحان الله (٣)، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه الحاكم، وقال فيه: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ (١٤).

وممن استحيض في زمانه عليه السلام: بادية بنت غيلان، روى حديثها القاسم ابن محمد عن عائشة أنها أتت النبي على «الأوسط»، وقال: لم يروه عن الزهري الطهر... الحديث، ذكره أبو القاسم في «الأوسط»، وقال: لم يروه عن الزهري عن القاسم إلا محمد بن إسحاق ولا عن ابن إسحاق (٥) إلا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، تفرد به عبد الرحمن بن صالح الأزدي (٢)، وسهلة بنت سهيل روى حديثها

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المستدرك: استحاضت.

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: سبحي، والذي أثبت هو ما في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل: (ولا عن ابن إسحاق)، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٦) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٨٨).

أبو داود عن عائشة أن رسول الله على كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما شق عليها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح (۱)، ولما رواه البيهقي قال: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشائخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي على وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا، وخطأه أيضًا في تسمية المستحاضة، وقد اختلف الرواة في إسناده، فرواه شعبة، وابن إسحاق كما مضى، ورواه ابن عيينة، فأرسله إلا أنه وافق محمدًا في رفعه (۲). انتهى كلامه، وفيه ما يحتاج إلى نظر.

وقال في الأوسط: لم يروه عن العلاء بن هارون يعني عن ابن إسحاق  $^{(7)}$  عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها إلا أسباط بن عبد الواحد  $^{(3)}$ ، تفرد به إدريس بن أبي الرباب  $^{(6)}$ ، وروي عن أبي جعفر عن أسماء بنت عميس، يعني المذكور قبل.

قال أبو عمر: وهو إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقله  $^{(7)}$  الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة، وأما علماء السلف والخلف قاطبة بالأمصار $^{(7)}$ ، فكلهم على أن الحائض لا تصلي، ولا تقضي الصلاة أيام حيضتها، إلا أن من السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة، وتذكر الله تعالى، وتستقبل القبلة ذاكرة لله، جالسة، روي ذلك  $^{(A)}$  عن عقبة بن عامر، وقال: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن، وقال

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۹۵).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت كلمة: (ابن) من الأصل، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إبراهيم بن أسباط بن عبد الواحد، وقد أثبت ما في الأوسط.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٩٧).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي «الاستذكار»: نقلته، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلين، وفي «الاستذكار»، وأما علماء السلف والخلف وأهل الفتوى بالأمصار.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصلين، وهو الأصوب، وفي «الاستذكار»: وروى خالد عن عقبة بن عامر.

عبد الرزاق: قال معمر بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة، وابن جريج عن عطاء: لم يبلغني ذلك، وإنه لحسن، قال أبو عمر: وهو أمر متروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه، قال أبو قلابة: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا، وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه، وإنا لنكرهه (١).

قوله: فاغسلي عنك الدم: هو أن تغتسل عند إدبار حيضتها وإقبال استحاضتها، كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها؛ لأن المستحاضة طاهر، ودمها دم عرق كدم الجرح السائل، وهذا إنما يكون في امرأة تعرف دم حيضتها من دم استحاضتها.

قال أبو عمر: وكان مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يوجبه عليها، كما لا يوجبه من سلس البول، وممن أوجبه الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، (٢) والأوزاعي، وهؤلاء كلهم، ومالك منهم (٣) لا يرون غسلًا غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها وإقبال استحاضتها، ثم تغسل عنها الدم، وتصلي، ولا تتوضأ إلا عند الحدث، عند مالك، وهو قول عكرمة وأيوب، وكذلك التي تقعد أيامها المعروفة، ثم تستطهر عند مالك، ولا تستطهر (٤) عند غيره، وتغتسل أيضًا عند انقضاء أيامها (٥) واستطهارها، ولا شيء عليها إلا أن تحدث حدثًا يوجب الغسل، وأما عند الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري ومن ذكرنا معهم: فتتوضأ لكل صلاة على حسب ما ذكرنا، وذهبت طائفة من العلماء: إلى أن الغسل لكل صلاة واجب على المستحاضة للأحاديث السابقة؛ ولأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي فيه شاكة: هل هي حائض أو طاهر مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضتها أم لا؟ فواجب عليها الغسل للصلاة، ورووا هذا أيضًا عن علي، وابن عباس، وابن الزبير،

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۳/ ۲۱۸–۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي «الاستذكار»: والليث بن سعد، والشافعي، وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، وفي «الاستذكار»: معهم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «الاستذكار»: أو لا تستطهر.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الاستذكار»، وفي الأصلين: تغتسل أيضًا عند أيامها.

وسعيد بن جبير، وهو قول ابن علية (١)، وقال آخرون: عليها أن تجمع بين كل صلاتين كما تقدم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعلي، وهو قول النخعي، وعبد الله ابن شداد وفرقة، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار، ورواه معقل الخثعمي (٢) عن علي، وقال آخرون: تغتسل من طهر إلى طهر، رواه مالك في الموطأ عن ابن المسيب، وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم (٣).

قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر، وفيه نظر، لما قال أبو عمر: ليس بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف من مذهبه، رواه عنه جماعة، وهو قول سالم، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وروي مثله عن ابن عمر، وأنس، ورواية عن عائشة، وقد روي عن سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك والفقهاء (٤).



<sup>(</sup>١) ليس في «الاستذكار»: وهو قول ابن علية.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي «الاستذكار»: معقل بن يسار، وهو خطأ من بعض النساخ، وفي «التمهيد» (١٦/ ٩٣) كما في الأصلين.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٢٦ - ٢٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

#### باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب

وعبد الرحمن بن مهدي الله على المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت قالا: ثنا سفيان عن ثابت بن هر مز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله على عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدر، وحكيه ولو بضلع».

هذا حدیث خرجه ابن خزیمة عن بندار (۱۱)، وأبو حاتم في صحیحه عن محمد ابن عمر الهمداني عنه، وقال: قوله علیه السلام: (اغسلیه بالماء) أمر فرض، وذکر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد (۲۱)، وقال أبو الحسن ابن القطان: وهو حدیث في غایة الصحة، وعاب علی أبي محمد قوله: الأحادیث الصحاح لیس فیها ذکر الضلع والسدر (7)، قال: وهو قد یفهم منه أن حدیث أم قیس هذا یروی علی وجهین:

أحدهما: فيه ذكر الضلع والسدر.

والآخر: لا يذكر ذلك فيه، وهي الطرق الصحيحة، والوجه الآخر أن الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس فيها ذلك، فلو كان الأول كان متسسمًا<sup>(3)</sup> للحديث بالاضطراب، وترجيح أحد روايتيه على الأخرى، وإذا كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفًا له إذا صح من طريقه، فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني: أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وحديث أم قيس المذكور مستتب اللفظ، صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) «الإحسان» (۱۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل غير واضحة، وفي «الوهم والإيهام»: مسًا، ولا تلاثم السياق، ثم وجدته كما أثبت في «م».

عن فاطمة بنت المنذر، وهو عين (١) ما أنكر عليه زوجها هشام، فلم يقل أبو محمد فيه شيئًا، بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحح فلم يباله (٢)، وقال فيه: ما ذكرناه (٣)، والله أعلم، ولما ذكره عبد الحق في الكبير أتبعه: عدي لا أعلم روى عنه إلا ثابت، وقد وثقه النسائي، فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن بجدان ونظائره، لكونهم لم يرو عنهم إلا واحد، وإن كان قد وثق كما سبق، والله أعلم، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة: حكيه بضلع، وأتبعيه ماء وسدرًا، وفي لفظ: قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي: الحك مثل الغسل.

٣٧ - صدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سئل رسول الله ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: «اقرصيه، واغسليه، وصلي فيه»

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (ئ)، ولفظ البخاري: سألت امرأة النبي هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (ئ)، ولفظ البخاري: سألت امرأة النبي وقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض (٦) فلتقرصه، ثم لتنضحه، ثم لتصلي تصنع؟ قال: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض (٦) فلتقرصه، ثم لتقرصه بالماء، ثم فيه (٧)، ولفظ مسلم: (يصيب ثوبها من دم الحيضة، قال: تحته، ثم تصلي فيه (٨)، وفي لفظ لأبي داود: من حديث محمد بن إسحاق:

<sup>(</sup>١) كلمة: (عين) لم تكن واضحة بأصل الوهم، فتصرف المحقق بحذفها، وذكر ذلك في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وأثبتها محقق «الوهم والإيهام»: فلم يسالمه، وهذا لا يناسب سياق الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٨٠– ٢٨٢) رقم (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۲۷)، ومسلم (۲۹۱)، وأبو داود (۳۲۱، ۳۲۲)، والنسائي (۱/ ۱۵۵)، والترمذي (۱۳۸).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي النسخة التي بأيدينا: الحيضة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «الفتح»: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٠٧).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٩١).

أتصلي فيه? قال: «تنظر، فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصلي فيه (۱)»، وفي لفظ: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه (۲)، وفي النفرد أنه حديث تفرد به أهل المدينة، ولفظ الترمذي: «اقرصيه بماء، ثم رشيه (۳)»، ولفظ ابن خزيمة: (كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال: «إن رأت فيها (٤) شيئًا فلتحكه، ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائر الثوب ماء، وتصلي فيه»، وفي لفظ: إن رأيت ماء فحكيه (٥)، وفي لفظ: ثم رشي، وصلي فيه، وفي لفظ: (ثم تنضحيه، وتصلي فيه أن النضحه، ثم لتضحه، ثم لتضلي فيه (۷).

٣٨ - مرئنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلى فيه.

هذا حديث تفرد به ابن ماجه به موقوفًا، وإسناده صحيح  $^{(\Lambda)}$ ، وفي الصحيحين: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) اسنن الترمذي (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رأيت، وقد أثبت ما في «صحيح ابن خزيمة»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۵) «صحیح ابن خزیمة» (۲۷٦).

<sup>(</sup>٦) (صحيح ابن خزيمة)(٦)).

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو عوانة (١/ ٢٠٦) بذكر: «لتقرصه بالماء» مرة واحدة، ومن غير طريق أبي نعيم، ورواه أبو
نعيم في الصلاة ص(٧٦- ٧٧) بغير هذا اللفظ، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٨) وهم الشارح ﷺ وغفر لنا وله في هذا الموضع حيث ادعى أن ابن ماجه انفرد به، والحديث بإسناده ولفظه في «صحيح البخاري» (٣٠٨).

قصعته بظفرها" (۱) ، وفي كتاب أبي داود بسند فيه ضعف: تغسله ، فإن لم يذهب أثره فلتقرصه بشيء من صفرة ، قالت: كنت أحيض عند النبي ثلاث حيضات جميعًا ، لا أغسل لي ثوبا (۲) ، ورواه الدارمي في مسنده بسند جيد (۳) ، وفي لفظ لأبي داود: أخذ النبي على الكساء ، فلبسه ، ثم خرج يصلي (٤) الغداة ، ثم جلس ، فقال رجل : يا رسول الله هذه لمعة من الدم (٥) فقبض إلى ما يليها (٢) ، فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام ، فقال : اغسلي هذه ، ثم أجفيها ، ثم أرسلي بها لي ، ففعلت (٧) ، فجاء رسول الله على نصف النهار ، وهي عليه (٨) ، وحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي على ، فقالت : يا رسول الله ، إن أم يخرج قال : ها رسول الله ، إن الم يخرج قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره » ، رواه الإمام أحمد (٩) ، وفي تاريخ ابن أبي أثره ؟ قالت : يسار قالت : قلت يا رسول الله . . . الحديث ، جعله من مسندها ، وفي خولة بنت يسار قالت : قلت يا رسول الله . . . الحديث ، جعله من مسندها ، وفي كتاب الطبراني عن الحسين بن إسحاق (١٠) عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق (١٠) عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت عن طبع بن ثابت عن العبراني عن الحسين بن إسحاق (١٠) عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت عن عن أبي سن ثابت عن العبراني عن الحسين بن إسحاق (١٠) عن عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ثابت

<sup>(</sup>۱) وهم الشارح كلَّهُ أيضًا حيث ادعى إخراج مسلم لهذا الحديث، وإنما أخرجه البخاري (٣١٢)، وأبو داود (٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند الدارمي، وهو عند أحمد (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي «سنن أبي داود»: فصلى، وهي غير واضحة في «م».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي «السنن»: من دم.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي «سنن أبي داود»: علي ما يليها.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي «سنن أبي داود»: فدعوت بقصعتي، فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه.

<sup>(</sup>A) «سنن أبي داود» (٣٨٨).

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وفي الأصل: ورواه الإمام أحمد، وقد حذفت الواو، ثم لم أجدها في «م».

<sup>(</sup>١٠) كذا في «المعجم الكبير»، وفي الأصل يحيى بن إسحاق، وما أثبت هو الصواب، فهو =

الجزري عن الوازع عن أبي سلمة عن خولة بنت حكيم فذكره (۱) والله أعلم، والوازع تركه جماعة، منهم النسائي، وحديث امرأة من غفار قالت: أردفني رسول الله على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله على الصبح، فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول الله على ما بي، ورأى الدم، قال: «مالك لعلك نفست، قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك»، قالت: فلما فتح رسول الله على خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين مات.

أنبأ به أبو الحسن بن الصلاح كثالث تعالى بقراءتي عليه، ثنا الحافظ أبو علي البكري، أنبأ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن محمد بن عائم أنبأ الشيوخ أبو طاهر روح، وأبو الفضل عباس أنبأ أبو الرجاء الراراني (٢) وأبو سعد محمد بن عبد الواحد الصائغ قالوا: أنبأ الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده كثالث تعالى بجميع كتاب المردفين، قال: أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد السيرافي ثنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن خربان النهاوندي ثنا محمد بن عبد الرزاق (٣) نا سليمان ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا سلمة يعني ابن فضيل ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن آمنة ابنة أبي الصلت عنها، قال ابن منده، وأنبأ محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنبأ عبد الله بن محمد المقري ثنا ابن أبي عاصم، ثنا أحمد بن محمد بن نيزك ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي ثنا

<sup>=</sup> الحسين بن إسحاق التستري، قال الذهبي في «السير» (١٤/ ٥٧): أكثر عنه أبو القاسم الطبراني، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير للطبراني» ج(٢٤)، رقم (٦١٥).

<sup>(</sup>۲) هو بدر بن ثابت بن روح - التحبير لأبي سعد السمعاني (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرزاق هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة، ترجمته في «السير» (١٥/ ٥٣٨)، وشيخه سليمان هو ابن الأشعث أبو داود.

أبن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت الغفارية قالت: أتيت النبي عليه السلام في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحي، ونعين المسلمين ما استطعنا، فقال: على بركة الله، فخرجنا معه، وكنت جارية حديثة السن، فأردفني عليه السلام على حقيبة راحلته (١)، واعترض ابن القطان على سكوت أبي محمد عنه، وإبرازه من إسناده آمنة (٢<sup>)</sup> بقوله: ولم يتقدم له فيها شيء، ولا يعرف لها غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وزعم بعضهم: أنها آمنة بنت الحكم، كان الحكم اسم (٣) لأبي الصلت، وأنها أم سليمان، كذا قاله أبو الوليد الفرضي في كتابه، ولم يحصل (٤) بهذا كله في حد من يحتج بروايته، وضبط اسمها: آمنة بالألف مطولة، قبلها همزة مفتوحة، وميم مكسورة، بعدها نون، وكذا وقع ذكرها في سير ابن إسحاق، وكتاب أبي داود، وخالف في ضبط اسمها أبو بكر بن ثابت،، فقال في كتابه التلخيص: باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع الاتفاق في الحروف، فذكر في هذا الباب: أمية بن أبي الصلت الشاعر، وأمية بنت أبي الصَّلْت (<sup>ه)</sup> هذه، وأورد حديثها المذكور من عند ابن إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم على بنت أبي الحكم (٦٦) في نفس الإسناد بين سليمان بن سحيم وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ﷺ، ولم يذكر الغفارية إلا بأنها صاحبة القصة، فكانت أمية على

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۳۱۳)، وأحمد (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وأشار محقق «بيان الوهم والإيهام» أنها في نسخة، وأثبت الصواب (اسما) على النصب.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «الوهم والإيهام»: ولم تُجعل.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: آمنة. وهو خطأ، وسياق الكلام يرده، وهو على الصواب في بيان «الوهم والإيهام»،
وفي «تلخيص المتشابه»، ثم وجدتها على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أم علي بن أبي الحكم، وهو خطأ ظاهر، ثم وجدتها على الصواب في «م».

رواية الواقدي صحابية (١)، وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيه إلا ما قلنا من أنها مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة، وليس ينهغي أن يقبل قولها عن نفسها: إنها صحابية، كما لا نقبل قول أحد عن نفسه: إنه ثقة، والله تعالى أعلم (٢). انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: قوله: ولا يعرف لها غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وليس كذلك؛ لأن ابن عبد البر ذكر أن لها حديثًا عن النبي ﷺ غير هذا في القدر، رواه عنها ابنها سليمان (٣).

والثاني: قوله: إنها مجهولة مردود بأمرين: الأول: برواية اثنين عنها: سليمان ابنها، وأم علي.

الثاني: كونها صحابية معروفة بالصحبة، قال الفسوي: آمنة بنت قيس أبي الصلت الغفارية، لها صحبة، وهي ممن بايعت النبي ركبة وكذا ذكرها البلاذري في تاريخه، وابن حبان، والزبير في أنسابه، ولما ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبير، قال: أسلمت، وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي ركبي خيبر، وزاد في حديثها بعد قولها: رضخ لنا من الفيء، ولم يسهم لنا، وأخذ هذه القلادة التي في عنقي، فأعطانيها، وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدًا، فكانت في عنقها حتى ماتت، وأوصت أن تدفن معها(٤).

الثالث: قوله: إن اسمها كذلك وقع في سير ابن إسحاق، والذي رأيت في السير بخط عبد الله بن ربيع الحافظ شيخ أبي محمد بن حزم مضبوطًا مجودًا بياء مثناة من تحت، وقد كتب أحمد بن دراج القَسْطَلِي (٥) في الحاشية ش: آمنة يعني بنون، وفي

<sup>(</sup>۱) «تلخيص المتشابه» (۲/ ۸٤٦ ۸٤۸).

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٠-٢١) رقم (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤/ ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن العاص - ترجمته في «السير» (١٧/ ٣٦٥).

نسخة أخرى بخطه: أمية بنت أبي الصلت (١) من غير تسمية، وكذا هو في نسخة أخرى مغربية جيدة الضبط، قديمة بياء مثناة من تحت، وكذا هو في كتاب الإكليل لأبي عبد الله الحاكم النسخة التي عليها خطه، وقرأها عليه البيهقي، وغيره من العلماء.

الرابع: قوله في الغفارية: (إنها مجهولة لا يقبل قولها عن نفسها) غير جيد؛ لأنها صحابية معروفة الصحبة والاسم، سماها السهيلي: ليلى، قال: ويقال: هي امرأة أبي ذر، فلئن كانت ليلى فقد روى عنها غير آمنة، وهو موسى بن القاسم التغلبي فيما ذكره أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه، وأبو القاسم في معجمه الكبير<sup>(۲)</sup>، وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصحابة، وشرطه ذكر من روي دون غيرهم: ليلى الغفارية كانت تغزو مع النبي على ولما ذكرها أبو عمر في استيعابه بنحوه زاد راويا آخر، وهو محمد بن القاسم الطائي، وذكر لها حديثًا غير المذكور، وهو قال النبي لعائشة: «هذا على بن أبي طالب أول الناس إيمانًا» ولئن كانت امرأة أبي ذر فلا حاجة بنا إلى تعريفها لشهرتها.

الخامس: ترك إعلاله بدخول أم علي (1) بين سليمان وأمه، إذ هي مجهولة العين والحال، وأظنه إنما ترك ذاك لكونه جاء على لسان ابن أبي سبرة، وهو ممن لا يعتمد على قوله (٥)، ولو كان ثقة لكان إعلاله الحديث بهذه العلة حسنًا (٢)، وليس لقائل أن يقول سليمان ثقة مجمع عليه، وروى عن أمه، وليس مدلسًا فلا اعتبار بمن أدخل

<sup>(</sup>١) في الأصل: أمية بن أبي الصلت، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ج(٢٥) رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤/ ١٩١٠).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (أم)، والصواب إثباتها كما في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٨٤٨)، ثم وجدتها على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة متهم بالوضع.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حسن، والصواب ما أثبت.

بينهما راويًا، لاحتمال أن تكون ماتت وهو صغير كما جرى لأبي عبيدة بن عبد الله وغيره، أو يكون سمع منها، ولم يسمع هذا بعينه، فسمعه عنها، هذا إذا صرَّح بالسماع منها، وهنا فلم يصرح به، والله أعلم.

السادس: قوله: إن الغفارية صاحبة القصة، وقد قدمنا عن ابن منده أنها هي صاحبتها، لا غيرها، وهذا كله مشيًا على مذهبه، وما استلزمه، وإلا فنحن في غنية عن هذا جميعه؛ لأن من كان مذكورًا في كتب الصحابة كفينا مؤنته، سواء شهد له التابعي بالصحبة، أو لم يشهد له، وسواء روى عنه واحد أو أكثر، هذا هو المعمول عليه والجادة، وأما إعراض المنذري عن كل من تقدم ذكره وتضعيفه الحديث بمحمد بن إسحاق فغير حسن؛ لأنه ممن لا يضعف به الأحاديث، لا سيما هو، فإنه فعل ذلك في غير ما حديث، صححه أو سكت عنه، وهو من روايته، وأحيانًا ينبُّه عليه، فما أدرى ما يوجب ذلك؟ وليس لقائل أن يقول: لعله يصححه بما عضده من متابعات وشواهد؛ لأنه لم يقل ذلك، ولو قاله ما قبل منه، إلا بإبرازه ذكر ذلك، لكيما يعلم هل المتابع أهل لذلك أم لا؟ هذا هو الاصطلاح، ولسنا من تحسين الظن أو التخرص في إيراد ولا صدر، والله تعالى أعلم، وحديث الحسن عن أبيه عن أم سلمة : (إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصاب إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها، رواه الدارمي من حديث أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف(١١)، وفي الأوسط لأبي القاسم من حديثه عن أحمد بن زهير ثنا على بن إشكاب ثنا محمد بن ربيعة الكلابي ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عنها قالت: (كانت إحدانا تحيض في الثوب، فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه، ثم صلت فيه، وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها لغسل ثوبها يوم طهرها.

لم يروه عن مجاهد إلا خالد، تفرد به المنهال(٢)،

ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن أبي سريج الرازي أنبأ أبو أحمد ثنا

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» (۱۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط للطبراني» (٢١٩٢).

غريبه: قوله: (بضلع) بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع العود ها هنا، وقال الأزهري: الأصل فيه ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض واعوجاج: ضلع شبيهًا بالضلع، وفي ديوان الأدب في باب فعل بكسر الفاء وفتح العين: الضلع: واحد الأضلاع، والضلع أيضًا: الجُبَيْل المنفرد، وأبى ابن سيده، فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل، وقيل: هو جبل مستدق طويل، وقيل: هو الجبل مستدق ومنقادٌ، وأما قول القشيري في روايتنا: يخطئ من جهة ابن حيوة عن النسائي بصلع الصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد المهملة – المجرد(٢) وقع في مواضع بضاد معجمة، ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود، واستعماله في الحك، فيشبه أن يكون وهمًا. انتهى، و(٣)ما ذكرنا قبل يوضح ذلك، ويبين أنه غير مصحف، والتصحيف وجده بخط غير معروف، ولعله إن صح كون الصُّلع بضم الصاد المهملة، وذلك أن أبا نصر حكى في صحاحه: والصُّلاع بالضم والتشديد: العريض من الصخر، الواحدة: صلَّاعة، وكذلك الصلع؛ لأنه مقصور منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت، وأصله من صلع الرأس، وكذا ذكره ابن سيده في محكمه، وفي الجامع: والصلع: الحجر، والذي في الحديث وقاع بصلع، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت، فتبين أن الموقع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا، فتوهمه هناك أيضًا، وليس صحيحًا؛ لأن عامة الأصول إنما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق، وأنه ليس بالضلع الذي هو العظم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) يعنى مأخوذًا من المنتخب المجرد لكراع.

<sup>(</sup>٣) الواو ليست بالأصل، والسياق في حاجة إليها، ثم وجدتها في «م».

قوله: (اقرصیه)، قال أبو موسى المدیني كنالله یعني: ادلکیه بأطراف أصابعك، وأظفارك مع صب الماء حتى یذهب أثره، وقرصته: إذا قبضته بإصبعك على جلده ولحمه فآلمته، وقرصته: شتمته، وتناولته باللسان، وقال الهروي: سألته امرأة عن دم الحیض قرِّصیه بالماء أي: قطعیه، قال المنذري: وقد روي مخففًا، ومثقلًا، ومعناهما واحد.

قوله: (حتيه) بتاء مثناة من فوق بمعنى: الحك والقشر.

والحيض: أصله عند اللغويين: السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، قال الأزهري وغيره: الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، ومخرجه قعر الرحم، يقال: حاضت المرأة، تحيض حيضًا، ومحيضًا ومحاضًا: فهي حائض، كذا ذكره أبو العباس في فصيحه، وفي الصحاح: بالهاء، قسال السساعر: كحسائه فسية يُسزني بسها غيير طساهر

وفي كتاب اللبلي عن كتاب الراعي: هو اجتماع فرج المرأة، وفي شرح الفصيح للتدمري<sup>(1)</sup>: سمي بذلك تشبيها بالحيض، وهو ماء أحمر يخرج من شجر السمر، يقال عن ذاك "حاضت السمرة، وفي المحكم: يجمع على حيض وحوائض، ويقال: امرأة طامث بالمثلثة والمثناة، وطامس، ودارس، وعارك، وفارك، وفارك، وضاحك، وكابر، ومعصر، ونافس، وطامئ بالهمز بمعنى واحد، حكاه الهروي والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: أن الأرنب تحيض، وكذلك الخفاش، واختلف الناس في أول من حاض، فزعم بعضهم: أن أول ما كان على بني إسرائيل، ورد بقول النبي ﷺ: «هذا شيء كتبه الله بعضهم: أن أول ما كان على بني إسرائيل، ورد بقول النبي ﷺ: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»، وقال تعالى: ﴿وَأَمْ النَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُهُ ، قال قتادة وغيره: حاضت.



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الجليل التدمري – كشف الظنون (٨/١).

#### باب الحائض لا تقضي الصلاة

• ٢ - مستنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة: أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟، قد كنا نحيض عند النبي ﷺ، ثم نطهر، ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.

هذا حديث اجتمع على تخريجه الأثمة الستة بلفظ: (فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولم نؤمر بقضاء الصلاة (أ)، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة (٢)، فهذا يوضح لك صحة سماع قتادة من معاذة، خلافًا لمن أنكره، وهو شعبة، وأحمد، وابن معين كما أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أن السائلة هي معاذة نفسها (٣)، وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين مرفوعًا، وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان دينها (٤).

وحديث ابن عمر مرفوعًا من عند مسلم بنحوه (٥)، وفيه: وتمكث الليالي لا تصلي، وفي لفظ: في رمضان، وحديث أبي هريرة من عند أبي عيسى مرفوعًا: (تمكث الثلاثة، والأربع لا تصلي)، وقال فيه: حسن صحيح غريب (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۱)، ومسلم (۳۳۰)، وأبو داود (۲۲۲)، والنسائي (۱/ ۱۹۱–۱۹۲)، والترمذي (۱۳۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» ٣٣٥–٦٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٠٤)، وصحيح مسلم (٨٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٧٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة (٢٦١٣)، وفيه هذا اللفظ، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح غريب، وكأنه سقط ذكر حديث أبي هريرة من الأصل؛ لأن هذا اللفظ ليس في حديث ابن عمر. =

قولها: أحرورية أنت؟: تعني: الخوارج، ويسمون: الشراة والمحكّمة، والمارقة، قال الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن إسحاق التستري في كتابه افتراق الأمة: وهي ترضى بجميع هذه الألقاب إلا بالمارقة، فإنها تأباه، وهم الذين خرجوا على علي رَخِطْتُهُ بحروراء ممدودة (١)، وحكى بعضهم القصر أيضًا بعد مناظرة ابن عباس إياهم ورجوع ألفين، فقال: على ما نسميكم؟ قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروري.

قال أبو العباس في الكامل: والنسبة إلى مثل حروراء حروراوي، فاعلم، وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، ولكنه ينسب إلى البلد بحذف الزوائد، فقيل: الحروري، قال الصلتان العبدي: يعني فيها:

أرى أمه شهرت سيفها وقد زيد في سوطها الأصبحي بنتجدية وحرورية وأزرق يسلمسو إلسى أزرقسي فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي

وذكر الشهرستاني: أنهم كانوا بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد الله بن الكواء، وعتاب بن الأعور، وعبد الله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد ابن عاصم (٢)، وحرقوص بن زهير البجلي (٣)، وكذا ذكر جماعة من العلماء: أن حروراء قرب الكوفة، منهم: أبو الحسن المدائني في كتاب «أخبار الخوارج»، وأبو جعفر الطبري، وابن أعثم (٤) في كتاب الفتوح تأليفه، وأبو محمد الرشاطي، وابن أبي حازم، وابن الخراز (٥)، وزاد السمعاني: على ميلين من الكوفة، وأما ما ذكره الإمام جمال الإسلام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني في كتاب «الفرق

كذا قلت، ثم وجدته في «م» على ما قلت، كما ترى، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو الأنسب للسياق، وفي «م»: بأوله.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المطبوع من الملل والنحل: يزيد بن أبي عاصم، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) «الملل والنحل» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أعثم الكوفي، ذكره الحافظ في اللسان.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه أبو علي أحمد بن أحمد بن على الحريمي، والله أعلم.

بين الفرق» من أن حروراء موضع بالشام، فيشبه أن يكون وهما، لما أسلفنا من كلام الأئمة، ولتفرده فيما أعلم بهذا القول، ولأن عليًّا إنما كان بالكوفة، وقتالهم له كان هناك، ولم يأت أنه قاتلهم بالشام؛ ولا أنهم بعدوا عنه، إنما كان يرسل إليهم رجلًا بعد آخر، فيناظرهم على شبهتهم، والله أعلم، وأما قول الشهرستاني: إن رأسهم كان ابن الكواء وعتَّاب فهو غير صواب، لما ذكره من أسلفنا قوله: كان رئيسهم ابن الكواء وحرقوص، وإنما الذين عددهم كانوا رؤوسًا في قومهم كبارًا، قال الشهرستاني: وكبار فرقهم ستة (١٠): الأزارقة، والصفرية، والنجدات، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة، والباقون فروع، وهم: البيهسية، الصلتية، والميمونية، والحمزية، والخلفية، والأطرافية، والشعيبية، والخازمية، والأخنسية، والمعبدية والرشيدية، والشيبانية، والمكرمية، والمعلومية، والحفصية، والحارثية، واليزيدية، والزيادية، ويجمعهم القول بالتبرئ من عثمان وعلى، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلًا، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدًا، أو حرًّا أو نبطيًّا أو قرشيًّا (٢)، وحكى القرطبي أنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في رد السنة، على خلاف بينهم في هذه المسألة، وقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها، وقيل: إن عائشة إنما قالت لها ذلك لمخالفتهم السنة، وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة، فقالت لها ذلك؛ لأن السنة بخلاف ما سألت، وحكى عن سمرة أنه كان يأمر أهله بقضاء الصلاة في الحيض، فأنكرت عليه أم سلمة، وذكر النووي كَثَلْتُهُ أنها لا تقضى في زمن الحيض شيئًا إلا ركعتي الطواف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، والذي في «الملل والنحل»: وكبار الفرق منهم: المحكمة والأزارقة.

<sup>(</sup>٢) «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١١٤- ١٣٦) باختصار.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» (٤/ ٢٦).

### باب الحائض تتناول الشيء من المسجد

◄ ٣ - صدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: ليست حيضتك في يدك».

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (۱)، وخرج أيضًا حديث أبي هريرة أن النبي عمر على عائشة ناوليني الخمرة. . . الحديث (۲)، وفي مسند أحمد عن ابن عمر أن النبي على قال لها . . . الحديث (۳)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث ثابت بن عبيد عن القاسم عنها أن النبي على قال: (ناوليني الخمرة).

قال: ورواه البهي عن عائشة، فقال: حديث ثابت عن القاسم أحب إلي، وذلك أن البهي يدخل بينه وبين عائشة عروة، وربما قال: حدثتني عائشة، ونفس<sup>(٤)</sup> البهي لا يحتج بحديثه، وهو مضطرب الحديث<sup>(٥)</sup>.

ا ٣- حمد نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي شيبة، وعلي بن محمد نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يدني رأسه، وأنا حائض، وهو مجاور، تعني معتكفًا، فأغسله، وأرجله.

هذا حديث خرجه الجماعة في كتبهم من حديث الزهري عن عروة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٢/ ٧٠، ٨٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل كلمة غير واضحة، وحرف البهي إلى البيهقي، وهي في «م»ممسوحة، وليست بالعلل.

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٧٧)، رقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٩٥)، ومواضع أخرى، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٩)، والنسائي (١/ ١٤٨)، والترمذي (٨٠٤).

٣٢- صرننا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجري، وأنا حائض، ويقرأ القرآن.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما (١)، وفي الباب: حديث ميمونة بنت الحارث: (كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض، وتقوم إحدانا لخمرته إلى المسجد، فتبسطها، وهي حائض)، رواه أبو عبد الرحمن من حديث سفيان عن منبوذ بن أبي سليمان، ويقال: ابن سليمان الموثق عند ابن معين والبستي عن أمه، وهي مجهولة الحال، لم يرو عنها غير ابنها فيما أعلم (٢)، ولفظ أبي قرة السكسكي في سننه: ذكر ابن جريج في حديثه أخبرني منبوذ عن أمه أنها أخبرته عن ميمونة سمعتها تقول لابن عباس: أي بني، وأين الحيضة من اليد، كانت إحدانا... الحديث، وحديث أبي هريرة أن النبي عليه (كان في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إنى حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك)، ذكره في المحلى من حديث يحيى بن سعيد عن يزيد بن کیسان، وأبی حازم عنه، وصححه (۳)، وحدیث أم سلمة قالت: (دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)، ذكره ابن ماجه بعد هذا في باب اجتناب الحائض المسجد، فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي غَنيَّة عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة به (٤)، وذكرته هنا اختصارا، وهو حديث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة، وذكره بلفظ: (لا يصلح هذا لجنب ولا حائض، إلا للنبي ﷺ، وأزواجه، وعلي، وفاطمة)،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۷)، ومسلم (۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۱/ ۱۹۲، ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) «المحلي» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٦٤٥) في المطبوع.

فقال: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح: عن عائشة، قال أبو محمد: وقد روى أفلت عن جسرة عن عائشة غير أنه لم يذكر إلا للنبي ﷺ وأزواجه (١)، وقال البخاري في تاريخه: محدوج عن جسرة فيه نظر، وقال ابن حزم: أما محدوج فساقط، يروى المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب مجهول، فسقط هذا الخبر(٢)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد»، ثم دخل النبي عليه السلام فلم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣)، ولما رواه أبو داود قال: هو فليت العامري(٤)، ورواه محمد في تاريخه الكبير عن موسى ثنا عبد الواحد عن فليت أبي حسان عن جسرة بزيادة: إلا لمحمد وآل محمد، وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن فليت العامري، وقال ابن مهدى: عن سفيان عن فليت سمع جسرة ودَهْثَمة، وعند جسرة عجائب، وقال عروة وعباد عن عائشة عن النبي ﷺ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»، وهذا أصح<sup>(ه)</sup>، وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة،<sup>(٦)</sup> وفي موضع آخر: وحديثه يعني هذا باطل، وقال أبو سليمان الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، فقالوا: فليت راويه مجهول(٧)، ولا يصح الاحتجاج بحديثه، وقال

<sup>(</sup>١) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٩٩) رقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>Y) «المحلى» (Y/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبى داود» (٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٦٧- ٦٨).

<sup>(</sup>r) «المحلي» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: رواية مجهولة. وقد صوبته من التهذيب، ثم وجدته كذلك في «م».

البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت، وهو مجهول (١١). انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لرواية الثوري وعبد الواحد اللذين سبق ذكرهما عنه، وقال الإمام أحمد (٢): ما أرى به بأسًا، وهو معارض لما ذكره البغوى، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال البرقاني: وقلت له يعني الدارقطني: فليت بن خليفة عن جسرة، قال: من أهل الكوفة، صالح، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فهاتان الجهالتان: الحال والعين قد زالتا، ولله الحمد، وقال أبو محمد الإشبيلي، وذكر حديث عائشة: لا يثبت من قبل إسناده (٣)، قال ابن القطان: ما أراه عنى في تضعيفه هذا الحديث إلا أفلت، وذكر بعض ما أسلفناه من تحسين حاله، وجسرة وثقها الكوفي، فقال: تابعية ثقة، وقول البخاري: (عندها عجائب) لا يكفى لمن يسقط بها ما روت، ويجيء على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة لرواية اثنين عنها: فليت، وقدامة بن عبد الله العامري الهذلي، ولم أقل فيه: صحيح، وإنما أقول: إنه حسن، وكلامه يعطى أنه ضعيف، فاعلمه. انتهى<sup>(٤)</sup>، وزاد عبد الغنى بن سرور في الرواة عنها محدوجًا، وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات، فهو إذا صحيح على شرطه أيضًا، والله تعالى أعلم، وأما قول البزار إثر حديث: (إن تعذبهم فإنهم عبادك، من حديث قدامة العامري عن جسرة عن عائشة: لا نعلم حدث عن جسرة غير قدامة فمردود بما قدمناه، ودجاجة بكسر الدال المهملة، لا غير، قاله ابن حبيب في كتاب أفعل من كذا<sup>(ه)</sup>، والزمخشري في كتابه «المستقصي في الأمثال»، بخلاف الطائر، فإنه مثلث الدال، حكاه اللبلي، وحديث كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله أن رسول الله علي قال: «لم يكن لأحد أن يجلس في المسجد، ولا يمر فيه إذا كان جنبا»، ذكره ابن حزم، وضعّفه بمحمد بن الحسن بن زبالة وكثير،

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوى (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة (أحمد)، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٢٧-٣٣٢)، رقم (٢٥٠٠)، (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) في لسان العرب - مادة (نزا) -: وقال ابن حمزة في كتاب «أفعل من كذا».

بقوله: هما مذكوران بالكذب(١)، وليس كما زعم أبو محمد؛ لأن كثيرًا ممن وثقه أبو زكريا يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وفي رواية معاوية بن صالح عنه، وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة له حديثًا في صحيحه، وكذلك الحاكم، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: هو ثقة، وذكره البستي في الثقات، وخرج له حديثًا في صحيحه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسًا، وقال أبو الحسن فيما نقله عنه أبو العرب: حجازي ثقة، ولم أر أحدًا رماه بكذب، ولا شدد القول فيه، والذي رمى به قول أبى عبد الرحمن في تمييزه، وذكره: هو ضعيف، وقال أبو زرعة: ليّن، وفي رواية عن ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بذاك القوي، وقال ابن جرير الطبري: هو عندهم لا يحتج بنقله، وحديث أنس ابن مالك قال النبي ﷺ: «سدوا هذه الأبواب، فإني لا أحل المسجد. . . الحديث، وفيه: فقال بعض الناس: (سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، فقال: (إني رأيت على أبوابهم ظلمة، وعلى باب أبي بكر نورًا، قال: فكانت الأخيرة أعظم عليهم من الأولى، ذكره ابن عدي من حديث كاتب الليث، وهو منكر الحديث عنه عن يحيى بن سعيد عن أنس (٢)، وقد جاءت أحاديث تعارض هذه، منها: حديث عائشة: (أن سعدًا رمي في أكحله، فضرب له النبي عليه السلام خباءً في المسجد، ليعوده من قرب، وإن دمه سال من جرحه حتى دخل خباء القوم (٣)، وحديثها عن وليدة (كان لها في المسجد خباء أو حفش (٤))، وهما في الصحيح، وكذا حديث ابن عمر: كنت شابًّا عزبًا، وكنت أبيت في المسجد في عهد النبي عليه السلام(٥)، وحديث عثمان بن أبي العاص: إن وفد ثقيف قدموا على رسول الله ﷺ، فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۱۸۵–۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدي (۲۰۱-۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤١٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤٤٠)، ومواضع أخرى.

لقلوبهم، خرجه ابن خزيمة في صحيحه (١)، وكذا حديث جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُقْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْـرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذاً ﴾، إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة (٢)، وحديث عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: «لا يمنع القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفًا»، ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب المساجد من تأليفه (٣)، وحديث: (المؤمن لا ينجس (٤))، وحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٥)، وقد تقدم ذكرهما، وذكر زيد بن أسلم: أن الصحابة كانوا يجنبون في المسجد، ذكره ابن المنذر(٢٦)، وعن عطاء بن يسار قال: رأيت رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة، وعن جابر قال: كان يمر أحدنا في المسجد جنبًا مجتازًا(٧)، ذكرهما سعيد بن منصور في سننه، وحديث ثمامة بن أثال (وربطه مشركًا في المسجد)، عند مسلم (^)، وأن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد(٩)، ولا شك أن فيهم من يحتلم، ولم يأت أنهم نهوا عن ذلك، وفي المصنف: ثنا هشيم، عن العوام: (أن عليًّا كان يمر في المسجد، وهو جنب)، وعن أبي عبيدة: يمر، ولا يجلس فيه، ثم قرأ: ﴿ وَلَا جُنُمًّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾، وعن هشام: الجنب والحائض يمران في المسجد، وقال بكر: قلت للحسن: تصيبني

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>۲) «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۲۷۱–۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٣)، (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٢٣) من حديث أبي هريرة، ورواه (٥٢٢) من حديث حذيفة نحوه.

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۷) دمصنف ابن أبي شيبة ۱۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري رقم (٤٦٢)، ومواضع أخرى، ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري رقم (٤٤٢).

الجنابة، فأستطرق المسجد، وآخذ من قبل دار عبد الله بن عمر (٢) وابن استطرق إذا كان أقرب (٢) وفي الإشراف: ورخص في المرور: ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وهذا هو الملجئ لأهل الظاهر بأن جوزوا لهما دخول المسجد، وكذلك النفساء، قال أبو محمد: لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وأما الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة: فمنعوهم مطلقًا، قال أبو حنيفة: فإن اضطروا إلى ذلك تيمموا، ومرُّوا، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد.



<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي المصنف المطبوع: عبد الله بن عمير.

<sup>(</sup>٢) (مصنف ابن أبي شيبة) (١/ ١٧١ – ١٧٢).

#### باب ما للرجل(١) من امرأته إذا كانت حائضا

عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله على يملك إربه)، وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي عليه أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (٢)، ولفظ محمد: (كنت أغتسل أنا والنبي على من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني وأنا حائض (٣)، وكان يخرج رأسه، وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض (٤)، في لفظ: (أن تتزر في فور حيضها، ثم يباشرها (٥)، وفي لفظ أبي داود: (ثم يضاجعها (٢))، ولما ذكره ابن عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجه الباب، وذكر السندين بعده، وهو في جماعة من الأصول، كما تراه، والله تعالى أعلم، ولما أخرج أبو عبد الله في

<sup>(</sup>١) في الأصل: باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا، وقد أثبت ما في النسخة المطبوعة؛ لأنها أقرب للصواب، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۹)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲۹۳)، وأبو داود (۲۲۸)، (۲۷۳)، والنسائي (۱/ ۱۵۱)، والترمذي (۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فقلت: تأمرني وأنا حائض، وقد أثبت ما في البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٠، ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٢٦٨).

مستدركه: (وأيكم يملك إربه). . . الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: (كان النبي ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر، ثم يضاجعها(١))، وما شعر أن مسلمًا روى هذا اللفظ من حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء (٢)، وفي كتاب ابن حزم عنها من طريق ضعيفة: (كانت تنام مع النبي ﷺ، وهي حائض، وبينهما ثوب)، وفي لفظ عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته؟ قال: «ما فوق الإزار»(٣)، ورواه أيضا في الأوسط من حديث قرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: (طرقتني الحيضة، وأنا مع النبي على فراشه، فانسللت حتى وقعت بالأرض، فقال: ما شأنك؟ فأخبرته أنى حضت، فأمرنى أن أشد على إزاري إلى أنصاف فخذي، وأن أرجع (٢)، وفيه من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: (جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فسألته: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق السرة»، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعني عن ابن أبي مليكة إلا القاسم، تفرد به مقدم بن محمد<sup>(ه)</sup>، وفي كتاب الدارمي من حديث يزيد بن بابنوس عنها: كان النبي عَلِيْكُ يتوشَّحني، وأنا حائض، ويصيب من رأسي، وبيني وبينه ثوب)(٢٠)، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن لهيعة أن قرط بن عوف سألها: أكان النبي ﷺ يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت علىّ إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله تعالى فراشين اعتزل رسول الله على، ثم قال: لا يروى إلا من

<sup>(</sup>۱) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٩٣) - ٢ .

<sup>(</sup>T) "المحلى" (Y/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارمي» (١/ ٢٦١) رقيم (١٥٥٢).

طريق ابن لهيعة، وليس بحجة (١)، وفي الموطأ عن ربيعة: أن عائشة كانت مضطجعة مع النبي على في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها النبي على الملك؟، لعلك نفست... الحديث (٢)، قال ابن الحصار: هذا مقطوع، لا نقدر على إسناده (٣) من حديث عائشة فيما علمت، وفي لفظ للنسائي: (تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها) (٤)، وفي الأوسط: كنت أغطي سفلي، ثم يباشرني)، وقال: لم يروه عن نافع إلا ابن أرطأة، ولا عن حجاج إلا عمرو بن أبي قيس، وحفص بن غياث (٥)، وفي حديث آخر: يضاجعني وأنا حائض، ثم نغتسل جميعًا من إناء واحد)، وقال: لم يروه عن بحر السقاء إلا الحارث بن مسلم (٢).

\* \* - مدنتا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة (٧) عن أم سلمة قالت: (كنت مع رسول الله على في لحافه، فوجدت ما يجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله على بنات آدم، قلت: وجدت ما يجد النساء من الحيضة، قال: ذاك ما كتب على بنات آدم، قالت: فانسللت، فأصلحت من شأني، ثم رجعت، فقال رسول الله على نعالى، فادخلي معي في اللحاف، قالت: فدخلت معه».

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما (<sup>(۸)</sup>، وفي كتاب الدارمي زيادة: (وكانت هي

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۳/ ۱۱۸– ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الموطأ ١/ ٧٤ – ٧٥) ، رقم (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وكأنه يقول: لا نجد إسناده متصلًا.

<sup>(</sup>٤) دسنن النسائي، (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط للطبراني» (٦٨٨٥)، ورواه أيضًا (٦٨٧٥) من طريق عمرو بن أبي قيس وحده.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧٦٢٥).

<sup>(</sup>٧) هنا بالأصل كلمة: (قالت)، فحذفتها لاختلال الكلام بها، ولم أجدها في (م).

<sup>(</sup>A) رواه البخاري (۲۹۸)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲۹۱)، وغيرهما من حديث زينب بنت أم سلمة عنها.

والنبي يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة، وكان يقبلها وهو صائم(١).

و المحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج (٢) عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي على الله على الله على المحمد عن المحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله على الله على الله المحتفى الله الله المحتفى الله الله الله المحتفى الله الله الله المحتفى الله المحتفى الله الله الله المحتفى الله المحتفى الله الله الله المحتفى الله الله المحتفى الله الله المحتفى الله المحتفى الله الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى الله الله المحتفى الله الله المحتفى الله المحتفى الله الله المحتفى الله المحتفى الله الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى الله المحتفى المحتفى الله المحتفى المحت

هذا حديث إسناده صحيح، وفي طريقه (٣) ثلاثة من الصحابة، يروي بعضهم عن بعض، الخليل: كتب عنه جماعة، منهم: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن هارون الفلاس، وعلي بن إسحاق زاطيا، وقاسم بن زكرياء.

ومحمد بن سلمة حديثه في صحيح مسلم، وسويد بن قيس تقدم ذكرنا له، وأن البستي وثقه.

وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث ميمونة: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها، فاتزرت، وهي حائض، وقع لنا عاليًا، أنبأ به الإمام تاج الدين بن دقيق العيد أنبأ ابن الجُمَّيزي<sup>(٤)</sup>، أنبأ السلفي أنبأ الثقفي<sup>(٥)</sup> ثنا ابن بالويه ثنا محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط بن محمد عن

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» (۱۰٤۵).

<sup>(</sup>٢) كذا في «م»، وهو الصواب، وقد تصحف في المطبوع إلى: خديج بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفيه طريقة، وقد صوبته لتستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن على بن هبة الله بن سلامة اللخمى، ترجمته في «السير» (٢٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) الثقفي هو أبو عبد الله القاسم بن الفضل الأصبهاني، ترجمته في «السير» (١٩/ ٨)، والراوي عنه هو أبو طاهر السلفي، ترجمته في «السير» (٢١/ ٥)، وشيخه هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن بالويه، ترجمته في «السير» (١٧/ ٢٤٠)، وشيخ شيخه هو أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم.

الشيباني عن عبد الله بن شداد عنها، وهو مخرج في الصحيح(١١)، وفي كتاب النسائي من حديث ندبة عن مولاتها ميمونة، وهي مرمية بالجهالة: (إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين تحتجز به)(٢)، ولما ذكر الحافظ ضياء الدين حديث ميمونة هذا في أحكامه أشار إلى أنه عند أحمد وأبي داود والنسائي (٣)، وكذلك المنذري، وغفلا عما أسلفناه، وحديث عمير مولى عمر بن الخطاب قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟، وعن الغسل من الجنابة؟، فقال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء، ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنهن، أما الحائض: فما فوق الإزار، وليس له ما تحته، وذكر باقي الحديث (٢)، وفي لفظ: (لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر)، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم (٥)، وهو غير صحيح؛ لأنه ممن وثقه العجلي، وأبو حاتم البستي، وصحح أبو عيسى له حديثًا، وخرج له ابن الجارود في منتقاه من طريق ضعيفة، ومن طريق أخرى منقطعة ضرب على ذلك ابن

وحديث حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل النبي على الله عند من امرأتي، وهي حائض؟ قال: (لك ما فوق الإزار)، ذكره أبو داود (٢٦)، وأصله عند ابن ماجه (٧٠)، وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي على النبي على النبي الله عليه

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائی» (۱/ ۱۸۹ – ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) السنن والأحكام (١/ ٢٠٨) رقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود الطيالسي (٥٠) من وجه آخر عن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٢١٢).

<sup>(</sup>٧) سيأتي، وهو في المطبوع برقم (٦٥١).

وعلى آله وسلم (كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبا)، رواه أبو داود بإسناد صحيح: عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عنه (١)، وحديث عبد الله ابن عباس: (إن رسول الله ﷺ كان يباشر أم سلمة، وعلى قبلها ثوب، يعنى وهي حائض)، أنبأ به المسند المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصري أنبأ أم أحمد زينب الحرانية (٢) قراءة عليها وأنا أسمع أنبأ ابن طبرزد أنبأ أبو غالب البناء أنبأ أبو الغنائم بن المأمون أنبأ أبو القاسم بن حبابة أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، أنه سئل عما يحل من المرأة الحائض لزوجها؟ فقال: سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله ﷺ فهو كذلك: (يحل له ما فوق الإزار)، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده (٣)، وما أسلفناه يقضي عليه، والله أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟، فقال: «ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أجل»، رواه أبو داود من حديث بقية عن سعد الأغطش، وقال: ليس بالقوي(٤)، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية، وليس بالقوي عن الأغطش، وهو مجهول (٥)، ورواه أبو القاسم في الكبير من حديث إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به (٦)، فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى ابن عباس قال سمعت أم المؤمنين تقول: كان رسول الله ﷺ يضطجع معي، وأنا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في الشذرات الذهب، (٥/ ٤٠٤)، وهي زينب بنت مكي.

<sup>(</sup>T) «المحلى» (۲/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٢/ ١٧٨، ١٧٩، ١٨١)، وقد تصحف فيه سعد إلى سعيد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «المعجم الكبير» (ج٠٠ رقم ١٩٤): عبد الرحمن بن عائذ، وليس ابن غنم.

حائض، وبيني وبينه ثوب، ذكره ابن وهب في مسنده من حديث مخرمة عن أبيه عنه (۱)، وحديث أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين: (كنت أتزر، وأنا حائض، ثم أدخل مع النبي عليه السلام في لحافه)، رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه (۲)، وحديث زيد بن أسلم أن رجلًا سأل النبي عليه إزارها، ثم شأنك النبي عليه أزارها، ثم شأنك بأعلاها، ذكره مالك في الموطأ (۳)، وقال أبو عمر في «التمهيد»: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح ثابت (٤)، والله تعالى أعلم.

قوله: أنفست بفتح النون، يعني: حضت هكذا الرواية، قال الهروي: نُفِست المرأة، ونَفِست إذا ولدت، ونفست بالفتح أيضًا لا غير: حاضت، وفي أفعال ابن طريف: عكسه: نفست المرأة بضم النون: إذا ولدت، ونُفست، ونَفست بضم النون وفتحها: إذا حاضت، وكذا حكاه ابن القوطية (٥) أيضا، وحكى الزمخشري أن اللحياني قال في نوادره: نفست المرأة تنفس بكسر الماضي والمستقبل مثل حَسِب يَحسِب وأخواته، وليس ذلك بمعروف، قال أبو علي الفارسي في التذكرة: وأصله من التشقق والانصداع، يقال: تنفست القوس: إذا تشققت، وقال ابن درستويه في شرحه للفصيح: إنما سمي الدم نفسًا لنفاسته في البدن، وقوام الروح والبدن به، وحكى ابن عديس أن الحائض يقال لها نفساء، وبوب البخاري على هذا: باب من سمى الخيض سمى النفاس حيضًا (١)، ورد عليه، وقيل: الصواب أن نقول: باب من سمى الحيض نفاسًا، وكأنه أراد: حكم هذا هو كحكم هذا (٧)

<sup>(</sup>۱) رواه من طریقه مسلم (۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) اسنن الدارمي، (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) الموسنًا ص(٧٤) باب: ما يحل للرجل من امرأته، وهي حائضٍ.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي، ترجمته في «السير» (١٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١/ ٤٠٢).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: الحكم، وقد عدلته لتستقيم العبارة، ثم وجدته على الصواب في (م) كما أثبت.

كما تقدم.

قولها: فانسللت، قيل: لأنها خافت وصول شيء من (١) الدم إليه، أو تقذرت نفسها، ولم ترضها لمضاجعته عليه السلام، أو خافت نزول الوحي وشغله بحركتها عما هو فيه، فلهذا أخفت انسلالها.

والإرب فيه لغات (٢٠): قال الجوهري: إرْبٌ، وإربةٌ، وأرَبٌ، ومَارُبة، وهي الحاجة، زاد القزاز: والجمع آراب ومآرب، ومنه قول عائشة: كان أملككم لإربه، أي لحاجته، ولإربته، وهي الحاجة أيضًا، زاد اللحياني في نوادره: والمأربة بفتح الراء وكسرها وضمها: الحاجة.

اختلف العلماء في مباشرة الحائض، فأجاز مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في أصح الأقوال ما فوق الإزار، وهو قول ابن المسيب، وسالم، والقاسم، وطاوس وشريح، وقتادة، وسليمان بن يسار، والأوزاعي.

وقال أحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وداود، وأصبغ، وبعض أصحاب الشافعي: يستمتع منها بما دون الفرج، وهو قول ابن عباس، والنخعي، والشعبي، والحسن، وعكرمة، والثوري تعلقًا بقوله على في في (٣) حديث أنس الذي في الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٤).

قال ابن حزم: وأما حديث عائشة: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير، فلم نقرب رسول الله ﷺ، ولم يدن مني حتى أطهر) فخبر ساقط<sup>(٥)</sup>، وقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُواْ اللِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾، والمحيض في اللغة: قد يكون موضع الحيضة، وهو

<sup>(</sup>١) كلمة: (من) في الأصل، وليست في «م».

<sup>(</sup>٢) كذا في «م»، وهو الصواب، وفي الأصل: لغتان.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة: (في)، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٠٢) وغيره.

<sup>(</sup>٥) «المجلى» (٢/ ٢٧١– ١٧٧).

الفرج، وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ موافقة لخبر أنس، وهذا هو الذي صحّ عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة، قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: (كل شيء إلا الفرج)، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>: (فاعتزلوا النساء في المحيض) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة، ومسروق، عطاء، وغيرهم، وأما مؤاكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، فأمر مجمع عليه فيما حكاه محمد بن جرير في كتاب تهذيب الآثار إلا ما شهد به عبيدة السلماني.



<sup>(</sup>١) كذا في «المحلى»، وفي الأصلين: وعن علي، وابن عباس، وأبي طلحة، والظاهر صحة ما في المحلى، ولذا أثبته.

### باب النهي عن إتيان الحائض

٣٦- صدئنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن حكم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.

هذا حديث لما خرجه أبو عيسى قال: لا يعرف إلا من حديث حكيم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، فقد روي عن النبي على أنه قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار»، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده (۱۱)، وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدًّا (۲)، وقال البخاري في التاريخ الكبير، وذكر حكيمًا بهذا الحديث: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة (۳)، وفي كتاب العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوقًا (۱۵)، وقال الطوسي في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبل إسناده، وقال عبد الحق في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير (۵)، وقال البزار: حكيم بصري، حدث عنه عوف، وابن سلمة، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدث عنه حماد بحديث منكر، قال

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱/ ۲٤۲ – ۲٤۳)، رقم (۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) «العلل الكبير للترمذي» ص(٥٩)، رقم (٧٦).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٣١٨)، وفي الأصلين: موقوف، وقد أثبت ما في الضعفاء.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» (٢/ ٢٢٠).

ذلك: في مسند عياض بن حمار(١)، وقال محمد بن يحيى: قلت لابن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية عنه: لا أدري من أين هو؟ روى عنه عوف الأعرابي، وسعيد بن عبد الرحمن، أخو أبي حرة، وفي كتاب ابن البرقي عن ابن معين: ضعيف، وأبى ذلك البستى، فذكره في كتاب الثقات، وسمى أباه أيضًا حكيمًا، ونسبه بصريًّا، ووصفه بالرواية عن الحسن أيضًا (٢)، وذكر حديثه في الصحيح (٣)، وكذلك ابن الجارود (٤)، وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عن حكيم الأثرم؟ فقال: ثقة، حدث يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عنه (٥)، وقال النسائي في كتاب التمييز: ليس به بأس، ولو سلم الحديث من شائبة الانقطاع لكان قول من صححه صحيحًا، والله تعالى أعلم، على أن ابن سعد يؤخذ من كلامه اتصاله، وذلك أنه لما ذكر طريف بن مجالد في الطبقة الثانية من البصريين الذين رووا عن عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وأبيّ بن كعب، وأبي موسى وصفه بالثقة، وقال: توفى سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك(٢٠)، ومن أدرك مثل هؤلاء فلا يبعد سماعه من أبي هريرة، على أنَّ البخاري لم يجزم بعدم سماعه منه جريا منه على قاعدته، مع أنه ليس مدلسًا، ولُقيه له ممكن، فعنعنته تحمل على السماع حتى يأتي ما يمنع ذلك صريحًا، والله تعالى أعلم، وسيأتي له إن شاء الله شواهد ومتابعات في كتاب النكاح، وكلام العقيلي لا يؤثر في صحة هذا الحديث، فإنه غيره.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر الزخار (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) دالثقات، لابن حبان (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿الإحسانِ (٦٥٤)، وهو حديث عياض بن حمار.

<sup>(</sup>٤) (المنتقى) (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) أسئلة أبي عبيد الآجري (٢/ ١٢٩)، رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) اطبقات ابن سعد، (٧/ ١٥٢).

## باب في كفارة من أتى حائضا

۳۷ - مرتنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد، و (۱) محمد بن جعفر، وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي عدي عائمي الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار».

هذا حديث لما رواه أبو داود قال: هكذا الراوية الصحيحة: دينارٌ أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في اللم فنصف دينار، قال أبو داود: أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم، وعنه من حديث شريك عن خصيف عن النبي عليه السلام: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»، وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي عليه مرسل، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي عليه قال: «آمره أن يتصدق بخمس دينار، يعني معضلا(٢)، ولما أخرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وتبعه المزي، ولم أره في المكان المذكور من المجتبى والكبير، قال: قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وخرجه أيضًا عن الحسن الزعفراني عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته وهي حائض. . . قيس عن الحديث من لفظ: إذا كان الدم عبيطا(٤)، وفي كتاب الحيض لأحمد: قال أبو الحديث من لفظ: إذا كان الدم عبيطا(٤)، وفي كتاب الحيض لأحمد: قال أبو

<sup>(</sup>١) في الأصلين: (ثنا)، والصواب: ما أثبت كما في المطبوع وغيره.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲٦٤–۲٦٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للنسائي (٩٠٩٩، ٩٠٩٠)، في الموضع الذي أنكر الشارح وجوده فيه، وهو عشرة النساء.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للنسائي (٩١٠٧).

عبد الله: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز عن شعبة (١)، وفي السنن للبيهقي عن أبي عبد الله: قال أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار، وعبد الحميد، وأبي أمية، وفيهم نظر، وأما قول البيهقي: وقيل: عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، وإن كان محفوظًا فهو من قول ابن عباس يصح (٢)، وفيه نظر؛ لأن إسناده عنده صحيح، رواه عن أبي بكر القاضي عن أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي الجواب عن الثوري عنه (٣)، وأبو الجواب حديثه في صحيح مسلم، وفي كتاب الجوزقاني، وذكره من حديث الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: يعتق نسمة هذا حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جدًّا (٤)، وفي كتاب الخلال: قال أحمد: لو صح الحديث عن النبي ﷺ كنا نرى عليه الكفارة، قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم؛ لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد: وقال عبد الرحمن ابن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت (٥)، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: اختلفت فيه الرواية، ولم يسمعه الحكم من مقسم، وسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئًا، ولا عن الحكم(٦)، وقال أبو سليمان الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، وليستغفر الله، وزعموا: أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا (٧)، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بتشغيلها، وقال ابن المنذر:

<sup>(</sup>۱) هو في «المسند» (۱/ ۲۲۹– ۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «الأباطيل» للجوزقاني (١/ ٣٨٩)، رقم (٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٥٠- ٥١)، رقم (١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلين، ولعله الصواب، وفي «التلخيص الحبير» (١٦٦١). والأصح أنه متصل =

هذا حديث في سنده اضطراب، فإن ثبت قلنا به، وإن لم يثبت لم نقل به، وقال عبد الحق في الكبرى: لا يصح، ولما ذكره في الوسطى عاب على أبي عيسى قوله: روي موقوفًا على ابن عباس، ولم يتعرض لضعفه، وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه: يتصدق بخمس دينار، وعند أبي داود: (يعتق نسمة)، قال: وقيمة النسمة يومئذ دينار، ولم يخص في إتيان الحائض دمًا من دم، ذكره النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ، ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم(١١)، ولما ذكره أبو محمد من حديث مقسم عن ابن عباس: (إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار) رده؛ بأن مقسمًا ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به، ومن جهة شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: (يتصدق بنصف دينار)، ثم قال: خصيف، وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلًا: يتصدق بخمس دينار، رده بالإرسال، ورده البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم بن أبي المخارق قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي (٢) عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر وطئ جارية له، فإذا بها حائض، فقال له النبي ﷺ: تصدق بنصف دينار، وحديث عبد الملك أيضا عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مرفوعًا: (فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار، ثم قال: كفي<sup>(٣)</sup> بهذا سقوطًا كونهما من رواية عبد الملك، كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فلا يدرى من هو؟ ومع ذلك فهو مرسل، وأما المكفوف فلا يعرف من هو؟ وابن خوط ساقط، ومن حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن على بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: (يعتق نسمة)، ورده بأن راويه عن

<sup>=</sup> مرفوع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» لعبد الحق (۱/ ۲۱۰–۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في «المحلى»: السبيعي، والظاهر أنه الصواب؛ لأنه كذلك في الميزان،وزعم ابن القيم أنه عيسى بن يونس، وفي الأصلين: الشعبي.

<sup>(</sup>٣) كذا في «المحلى»، وفي الأصل: كفر، ثم وجدته كذلك في المحلى في «م».

الوليد: موسى بن أيوب، وهو ضعيف، وكذلك ابن جابر، قال: فسقطت جميع الآثار في هذا الباب(١). انتهى كلامه، وفيه نظر: من حيث فسر عبد الكريم(٢) بابن أبي المخارق، وإن كان له في ذلك سلف، وهو ما رواه روح بن عبادة عند الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية(7)، كما قاله أبو الوليد الفرضي (٤)، وغيره من أنه الجزري لا ابن أبي المخارق، والله تعالى أعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر: وهذا حديث مضطرب، ولا تقوم بمثله حجة (٥)، وقال الشافعي كَثَلَثُهُ: فإن أتى رجل امرأته حائضًا أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله تعالى، ولا يعد، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله<sup>(١)</sup>، وفي المعرفة لأبي بكر، وذكر حديث مقسم، فأعله بوقف شعبة له، ورواية شريك بقوله: وكان شريك يشك في رفعه، ورواية عبد الكريم أبي أمية: تارة عن مقسم، وتارة عن عكرمة، وأبو أمية لا يحتج به، ورواه يعقوب بن عطاء، وهو لا يحتج، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه عطاء بن عجلان، وهو ضعیف موقوفًا: یتصدق بدینار، فإن لم یجد فبنصف دینار، و کذا رواه علی بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري(٧) عن مقسم عن ابن عباس(٨)، وضعف ابن القطان حديث خصيف به (٩)، ولما ذكر أبو الفرج: حديث ابن عباس في تحقيقه،

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۲/ ۱۸۷ – ۱۸۹) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من حديث فسر عبد الملك ثم)، وما أثبت هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (١/٣١٧) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، وذكر ابن التركماني عن صاحب الإمام أن الوخشي قال ذلك، لكنه ليس يُكنى بأبي الوليد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «التمهيد» (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلين وغيرهما من المصادر، وهو الصواب، وفي المطبوع من المعرفة: (أبي الحسين).

<sup>(</sup>A) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٥٢– ١٥٤).

<sup>(</sup>٩) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٧٤).

ضعفه (۱)، وقال الغزالي: هو حديث ضعيف، وقال الشيخ محي الدين كَثَلَثُهُ تعالى، وذكره: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ (۲)، ولما ذكره أبو الحسن في كتاب الغرائب قال: غريب من حديث عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عن عبد الحميد، تفرد به عمر بن شبيب (۳).

وقد روي عن جماعة من السلف ما يؤذن بأنه غير صحيح، منهم: الشعبي، وسئل عن فاعل ذلك، فقال: ذنب أتاه، ليستغفر الله، ويتوب إليه، ولا يعود، وقال ابن جبير (٤): ذنب أتاه، وليس عليه كفارة، وقال القاسم: يعتذر إلى الله، ويتوب، وقال عطاء: يستغفر الله، وليس عليه شيء، وكذا قاله ابن أبي مليكة، وعن أبي قلابة أن رجلًا أتى أبا بكر، فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما؟ قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال: اتق الله، ولا تعد، وعن ابن سيرين، وسئل عن ذلك قال: يستعفر الله تعالى، وقاله إبراهيم، ذكره الدارمي في مسنده (٥)، قال ابن المنذر: وبه قال عطاء، ومكحول، والزهري، وأبو الزناد (٢٦)، وربيعة، وحماد ابن أبي سليمان، وأيوب، ومالك، والليث، والثوري، والنعمان، ويعقوب (٧)، وأما المصححون فالإمام أحمد بن حنبل في رواية أبي داود عنه أنه قال: ما أحسن حديث عبد الحميد في كفارة الحيض، قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم (٨)، وفي رواية الميموني عنه: عبد الحميد ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، والناس قديما قد

<sup>(</sup>١) «التحقيق» لابن الجوزي (١/ ٢٥٢- ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) «المجموع شرح المهذب» (۲/ ۳۲۰– ۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) «أطراف الغرائب» (٣/ ٣٢٨) رقم (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (ابن)، وهي في السنن الدارمي،، ثم وجدتها في المه.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارمي» (١/ ٢٦٩)، رقم (١٠٩٦، ١١٠٣).

<sup>(</sup>٦) في نسخة، وهي المطبوعة: ابن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٧) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢١٠– ٢١١).

<sup>(</sup>٨) ﴿أَسْتُلَةُ أَبِي دَاوِدُ لِأَحْمَدُ ﴿ ٣٩) ، رقم (١٧٧).

حملوا عنه، وليس به بأس، وقال الحربي: هذا الحديث اختلف فيه أصحاب شعبة، فرفعه يحيى، وغندر، ومعاذ، ووهيب، وابن أبي عدي، ووقفه وكيع، وابن مهدي، وحكى عنه ابن مهدي: كنت في رفعه كالمجنون، فصححت، إني رجعت إلى إيقافه، فإن كان (۱) ذلك من قول شعبة صحيحًا، فكأنه رجع عن رفعه، وبعضهم يريد عبد الحميد، وفعه، وخالف (۲) روح أيضًا عبد الحميد، وأوقفه، وجعل مكان مقسم عكرمة، وعبد الحميد هو ابن أخي عمر بن الخطاب، أمه: ميمونة بنت بشر، ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة، وكان أبو الزناد كاتبه، وكان من أحسن الناس وجهًا، روى عنه بكير بن الأشج، وزيد بن أبي أنيسة، وغيرهما.

وأما حديث حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم، لم يذكر وحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحكم عن عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول قول حماد بن الجعد؛ لأنه زاد، قال: عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول قول حماد بن الجعد؛ لأنه زاد، قال: واختلف أصحاب الحكم، فرفعه إسماعيل بن مسلم، وسفيان بن حسين ورقبة، وأوقفه الأعمش، والمسعودي، وأبو عبد الله الشقري، وابن أبي ليلي، وخالد، وأرسله خصيف، فكان اتفاقه في هذا الحديث أثبت عندي، واختلف أصحاب خصيف، فرفعه شريك وإسرائيل، وأوقفه ابن سعيد، ومعمر، وأرسله الثوري، وابن جريج، وقول حماد عن عكرمة وهم بين، فالحكم يوجب أن يكون القول قول شريك، وإسرائيل، واختلف أصحاب عبد الكريم، فكان ممن رفعه ابن عيينة، وأبان، وحجاج، وابن جعفر، وابن جريج، وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره أوثق منه، وأما حديث علي بن الحكم، والشوري عن علي بن بذيمة عن مقسم، فأسنده علي بن الحكم، وأرسله الثوري، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل، وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة ولما ذكره البو جعفر في شرح المشكل، وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع، فوقع عليها وهي حائض، فقال له النبي عن المحم، وأبه كانت له امرأة تكره الجماع، فوقع عليها وهي حائض، فقال له النبي بخ التحمة وأبعدق بخمسي دينار»،

<sup>(</sup>١) كلمة: (كان) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعض، وقد أثبت ما يستقيم به السياق.

قال: والأحاديث الأول أولى من هذا لثبت رواتها ولتجازوهم في المقدار (۱)، ولما ذكره الحاكم من حديث مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم مرفوعًا، ولفظه: (بدينار أو نصف دينار)، قال: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم، فأما عبد الحميد فمأمون ثقة، وشاهده ودليله بما ثناه علي بن حمشاذ نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر بن سليمان (۲) عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فنصف دينار.

قد أرسل هذا الحديث، وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند، ويصل إذا كان ثقة (٣)، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها (٤)، وكذلك ابن الجارود في منتقاه (٥)، وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرمائي: قيل لاسحاق أو قال قائل: كيف يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ قيل له: في ذلك في حديث ابن عيينة يبين ما سألت، حيث قال: (إن كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار، فخمس دينار، على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن رغب عن هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي عليه في غشيان الحائض فقد زل، وأخطأ، وينبغي للمسلم إذا جاءه مثل هذا وأشباهه عن النبي عليه وأصحابه من سعده أن يقبله بقبول حسن، وقال الحافظ

مشكل الآثار (۱۰/ ٤٣٨ – ٤٣٩) – ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: علي بن جعفر بن سليمان، وقد أثبت ما في «المستدرك»، وهو الصواب كما في «سنن أبي داود» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير» للجوزقاني (١/ ٣٩٠)، رقم (٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) «المنتقى» لابن الجارود (١٠٨).

أبو الحسن ابن القطان كثالثة تعالى: وأما زعمهم أن متن الحديث بالجملة، لا بالنسبة إلى رواية راوٍ بعينه مضطرب فذلك عندي خطأ من الإعلال<sup>(۱)</sup>، والصواب هو أن ننظر رواية كل راو بحسبها، ونعلم ما يخرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخر ضعيفة، وهم إذا قالوا: هذه روي فيه بدينار، وروي بنصف دينار فباعتبار صفات الدم، وروي دون اعتبارها، وروي باعتبار أول الحيض و آخره، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة فأثبت (۲) من هذا في الذهن صورة سواء، وهو عند التبين والتحقيق لا يضره، ونحن نذكر الآن كيف هو صحيح بعد أن نقدم أن نقول يحتمل قوله: (دينار أو نصف دينار) ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون تخييرًا، ويبطل هذا بأن يقال: إنما يصح التخيير بين شيئين، أما من فعل الشيء أو بعضه فمحال إذ حكم التخيير أن يكون بين شيئين، أو أشياء حكمها واحد، فإذا خير بين الشيء وبعضه كان بعض أحدهما متروكًا بغير بدل.

والأمر الثاني: أن يكون شكًّا من الراوي.

والثالث: أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها، ونبينه بأن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري ومسلم، ووثقه النسائي، والكوفي، ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر (٣) ضابطًا لما يرويه، ومن دونه في السند لا يسأل عنهم، وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن الحديث في كفارة من أتى حائضًا لا يصح، فليعلم أن لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا، فممّن صرح بذلك أبو علي بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعًا، لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. انتهى، فنقول له: الرجال يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. انتهى، فنقول له: الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث، قد ثبت في رفعه إياه، فممن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وفي «بيان الوهم والإيهام»: الاعتلال.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وفي «الوهم والإيهام»: قامت، ولعل ما في الأصلين الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «بيان الوهم والإيهام»: عمر بن عبد العزيز.

رواه عنه مرفوعًا يحيى القطان وناهيك به وغندر، وهو أخص الناس به، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة، فقال: عن الحكم عن عبد الحميد (۱) عن مقسم عن ابن عباس قوله، وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان، وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام ثنا بحفظك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني حدثت بهذا، أو سئلت أو أني (۲) عمرت في الدنيا عمر نوح عليه السلام في قومه، فهذا غاية التثبت وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثًا عن النبي على يجوز له، بل يجب عليه أن يتقلد بمقتضاه، فيفتي به، هذا قوة للخبر، لا توهين له، فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن ثنا يحيى، وعبد الله بن سليمان، وإبراهيم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة بالإسناد المتقدم مثله موقوفًا، وقال رجل: إنك كنت ترفعه؟ قال: إنى كنت مجنونًا، فصححت؟.

قلنا: نظن أنه لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه، لا لأنه موقوف، لكن إبعادًا للظّنة عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال، فوقفه، فإن كان هذا فلا نبالي أيضا، بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به لم يضره، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة قد رواه عن الحكم مرفوعًا، كما رواه شعبة فيما تقدم، وهو عمرو بن قيس الملائي، قال فيه عن الحكم ما قال شعبة من رفعه إياه إلا أن لفظه: فأمره أن يتصدق بنصف دينار، ولم يذكر دينارًا، وذلك لا يضره، فإنه إنما حكى قصة معينة (واقع رجل امرأته، وهي حائض، فأمره النبي على أن يتصدق بنصف دينار)، ذكره النسائي (٤)، فهذه حال يجب فيها نصف دينار، وهو مؤكد لما قلناه من أن دينارًا أو

<sup>(</sup>١) كذا في «بيان الوهم والإيهام»، وهو الصواب، وفي الأصل: عبد الحكيم، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي «السنن الكبرى» للنسائي: وسكت عن هذا، وأني عمرت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وفي «بيان الوهم والإيهام»: قضية.

<sup>(</sup>٤) النسائي في «الكبرى» (٩١٠٠)، وفي «بيان الوهم والإيهام» سقط في مواطن.

نصف دينار إنما هو باعتبار حالين، لا تخيير وشك، ورواه أيضًا مرفوعًا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن: قتادة، وهو من هو، قال النسائي: أنا خشيش بن أصرم ثنا روح وعبد الله بن بكر ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد به مرفوعًا، بدينار أو بنصف دينار(١١)، إلا أن الأظهر في هذه الراوية أنه شك من الراوي في هذه القصة بعينها، فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم(٢) عنه فيه وقفًا وإرسالًا وألفاظًا أخر، لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه، وأما ما روي من خمسي دينار أو عتق نسمة، فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم، والله أعلم (٣). انتهى كلامه، وقول ابن حزم: مقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به)(٤) فيه نظر؛ لأنه ممن حديثه في الصحيحين على سبيل الاحتجاج، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب يعنى عن الملائى نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج، ولم يصحح كل حديث، وقال: انتقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرجت هنا ما أجمعوا عليه، فلا حجة إذًا في عدم تصحيح البخاري له، وأما قول النووي فمردود بما قدمناه أيضًا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم، ولعله ظهر لك ذاك بعد، وأما تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول جماعة من السلف به، منهم: الحسن، قال: عليه عتق رقبة، أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينا (٥)، وقال عطاء: يتصدق بدينار (٢)، وفي رواية: (بنصف دينار) (٧)، وقال الأوزاعي: (بخمس

<sup>(</sup>۱) النسائي في «الكبري» (۹۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وإن تقدم، والصواب ما أثبت كما في «م»، والبيان.

<sup>(</sup>٣) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٧٤– ٢٨٠)، رقم (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) «المحلي» (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارمي» (١١٠٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١١١٤).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١١١٧).

دينار)(۱)، ذكره الدارمي، زاد ابن المنذر: وقتادة، وإسحاق، والنخعي، وسعيد بن جبير، وهو قول محمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل(۲)، وفي كتاب الماوردي: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حله صار كافرًا مرتدًّا، فإن فعله ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه أو بوجود الحيض أو مكرها فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن تعمد الوطأ عالما بما سبق، فقد ارتكب كبيرة يجب عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي كله تعالى، ويشبه أن يكون خطر ذلك لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال عليه السلام: «من وطئ امرأة وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأتى به جذام فلا يلومن إلا نفسه»، قال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يروه عن الزهري إلا الحسن بن الصلت شيخ من أهل الشام، تفرد به محمد بن أبي السري(۳).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١١١٦).

<sup>(</sup>٢) "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٠٩- ٢١٠)، وليس فيه ذكر محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٣٠٠).

## باب في الحائض كيف تغتسل

٣٨ - مدننا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا: «انقضي شعرك، واغتسلي، وقال علي في حديثه: انقضي رأسك».

هذا حديث تقدم ذكرنا له، وأن إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند العدني مطولا: (خرجنا مع النبي على عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة جميعًا، قالت: فقدمت مكة، وأنا حائض فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي على ، فقال: «انقضي رأسك»، وهو في الصحيح أيضا(١).

والم المحيض محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله والمعسل مهاجر سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله والمعيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فتطهّر، فتحسن الطهور، ثم تصب عليها تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسكة (٢)، فتطهر بها، قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ (١) قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها آثار الدم. قالت: وسألت عن الغسل من الجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۵٦)، ومسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: فرصة ممسكة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: قال: سبحان الله!! تطهري بها.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما(١)، وفي لفظ لمسلم: إن أسماء بنت شكل(٢)، وتبعه على ذلك غير واحد، منهم: أبو العباس الطرقي في أطرافه، وابن بشكوال، وأبو الفضل ابن طاهر في الإيضاح، وابن الأثير في استدراكه على أبي عمر، وابن فتحون، وأبو موسى المديني في معرفة الصحابة، ولما ذكرها ابن قرقول (٣) ضبط اسم أبيها بكاف ساكنة، وأكثر الناس على فتحها، وأما ابن الجوزي فإنه اضطرب كلامه، فذكر في مشكل الصحيحين: أنها ابنة شكل، وقال في «التلقيح»: هي بنت يزيد بن السكن، وقال الخطيب أبو بكر: هي أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، وتبعه على ذلك غير واحد، حتى قال الحافظ الدمياطي: هذا هو الصحيح؟ لأنه ليس في الأنصار من اسمه شكل مستدلًا بقول البخاري في هذا الحديث: (أن امرأة من الأنصار)، وهي شهادة على النفي؛ لأن مسلمًا أثبتها، وتبعه من أسلفناه أو ظهر لهم ما ظهر له، فذكروه لا لمتابعته، وأيا ما كان فلا يدفع إلا بدليل واضح، وكون الخطيب خالف ذلك لا يقتضي وهمًا، لاحتمال أن تكونا امرأتين سألتا عن أمر واحد كما تقدم نظائره، أو يكون الخطيب هو الواهم من اللام إلى النون في غير ذلك من الاحتمالات، ويوضحه أن ابن سعد والطبراني وغيرهما ذكروا ابنة يزيد بأحاديث ليس فيها هذا، وفرق ابن منده بين أسماء بنت يزيد وبين ابنة شكل، وكذا غيره، وذكر أبو موسى هذا الحديث في ترجمة ابنة شكل، ويزيد ذلك وضوحًا، ويبرئ مسلمًا من التفرد ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، كرواية مسلم سواء، وفي كتاب المستخرج لأبي نعيم الحافظ كذلك عن أبي جعفر (٤) محمد بن محمد ثنا الحسين بن محمد بن حاتم ثنا الوليد بن شجاع ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل...

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱٤)، ومواضع أخرى، ومسلم (۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» رقم (۳۳۲).

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الحمزي، ترجمته في «السير» (٢٠/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي المستخرج المطبوع: أبو حفص.

الحديث (١)، قال أبو داود في كتاب التفرد عن إبراهيم بن مهاجر: فرصة ممسكة، قال مسدد: كان أبو عوانة يقول: فرصة، وكان أبو الأحوص يقول: قرصْه (٢٠). انتهى، وقوله: فِرْصَة يعنى: بكسر الفاء وسكون الراء، هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال: فرصت الشيء بمعنى قطعته بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال: إنما هي قرضة بالقاف والضاد المعجمة: وهي القطعة، وقال بعضهم: قُرْصة بفتح القاف وسكون الراء، ثم صاد مهملة، أي: شيئًا يسيرًا، مثل القرصة بطرف الإصبعين، وقوله: من مسكة أي: من مسك، وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك بفتح الميم أي جلد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرهما ابن قتيبة، وقال: المسك لم يكن عندهم من السعة بحيث يمتهنونه في هذا، والجلد ليس فيه ما يتميز من غيره، فيخص به، قال: وإنما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف، والصواب: الأول، وتدل عليه الرواية الأخرى: فرصة ممسكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة بالمسك، وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية، وسين مخففة مفتوحة، وقيل: مكسورة أي: من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة ممسكة فتحملي بها، وقيل: أراد بالممسكة: الخلق التي أُمسكت كثيرًا، كأنه السُّك أن لا تستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأن الخلق أصلح لذلك (٣)، ووقع في كتاب عبد الرزاق: يعني بالفرصة السك (٤)،

 <sup>«</sup>المستخرج» لأبي نعيم (١/ ٣٧٨)، رقم (٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٤/ ٣٣٠– ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين: السك، وفي المصنف: الشك، ولعل ما أثبت هو الصواب، والسُّك: نوع من الطيب، والله أعلم.

وقال بعضهم: هي الذريرة (١)، وفي الأوسط لأبي القاسم: خذي سُكَيْكَتك (٢)، فقالت: أصنع بها ماذا؟

وقال: لم يروه عن عطاء بن السائب، يعني عكرمة عن عائشة إلا حماد بن سلمة، تفرد به أبو عمر الضرير<sup>(٣)</sup>.

وزعم المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل، ورفع الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون: قبله.

وفي صفة الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم النبي عليه السلام قال: (كن (٤) أزواج النبي عليها السلام يجعلن رؤوسهن أربع قرون، فإذا اغتسلن جمعنهن على وسط رؤوسهن، ولم ينقضنهن (٥). رواه في الأوسط، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمر بن هارون، ولا يروى عن سالم إلا بهذا الإسناد (٢).



<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي أصل «المعجم الأوسط» كما أشار إليه محققاه، ولكنهما تصرفا فيها، فجعلاها سكبتك، ولعلها تصغير سُكة، مؤنث سُك.

<sup>(</sup>T) "المعجم الأوسط» (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأوسط، وفي الأصل: إن، والأصوب ما أثبت، ثم وجدتها كذلك في «م».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي الأوسط ومجمع البحرين: ولم ينقضنه.

<sup>(</sup>٦) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٠٨٢).

# باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

• \$ - مدئنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله على فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله على فيضع فمه حيث كان فمي، وأنا حائض.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (۱)، وفي لفظ للنسائي: يدعوني، فآكل معه، وأنا عارك، وكان يأخذ العرق، فيقسم عليّ فيه، فآخذه منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب... فذكر بقية ذلك (۲).

الحمد بن سلمة عن ثابت عن أبو الوليد (٣) ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يؤاكلوها، ولا يشاربوها، قال: فذكر ذلك للنبي على الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ ، فقال رسول الله على السنعواكل شيء إلا الجماع».

هذا حديث خرجه مسلم (٤) بزيادة: فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ، فقالا: يا رسول الله: إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن (٥)، فتمعر وجه

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳۰۰).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائی» (۱/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصلين كلمة: (أبو)، وهي في المطبوع.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي مسلم: أفلا نجامعهن.

رسول الله على حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله على أبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا (۱) أنه لم يجد عليهما، وذكر الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي في كتابه، «أسباب النزول» الذي قرأته على أبي النون القاهري كله تعالى عن ابن المقير أنبأ أبو الفضل أحمد بن طاهر الميهني عنه قال: أنبأ أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ أبو عمران موسى بن العباس ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني حدثني أبي عن سابق بن عبد الله (۲) عن رسول الله كله في قوله عز وجل: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت كفعل المجوس، فسأل المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح النبي كله أنزل الله تعالى الآية (۳).

وفي الباب: حديث عبد الله بن سعد، وسأل النبي ﷺ عن مؤاكلة الحائض، فقال: (واكلها)، رواه ابن ماجه في مواضع أخر<sup>(٤)</sup>، وقال فيه الطوسي: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، واختلفوا في فضل طهورها.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي مسلم: فعرفا.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «أسباب النزول» للواحدي: عن سابق عبد الله الرقى عن خصيف عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ.

تنبيهات:

أولاً: وقع في الأصل: محمد بن عبد الله بن زيد القردواني، وصوابه: محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني.

ثانيًا: وقع فيه أيضًا: أبي سابق بن عبد الله، وإنما هو سابق بن عبد الله الحراني.

ثالثًا: وقع في أسباب النزول للواحدي (طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة): محمد بن عبد الله بن يزيد الفردواني، والصواب ما سبق.

<sup>(</sup>٣) «أسباب النزول» للواحدى ص(٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في ابن ماجه برقم (٦٥١) في المطبوع.

وأما العرق، فهو عظم عليه لحم، وقيل: العرق الذي قد أخذ أكثر لحمه، والعُراق: العظم بغير لحم، والعَرْق: الفِدْرة من اللحم، وجمعها: عُراق، وهو من الجمع العزيز، وله نظائر قد أحصيتها في المخصص، وحكى ابن الأعرابي في جمعه عراق بالكسر، وهو أقيس، وأنشد:

يبيت ضيفي في عِراق ملس وفي شمول عُرّضت للنّحس أي منس من الشحم، والنحس: الريح التي فيها غبرة، وعرَقَ العظم يعرقه عرْقًا واعترقه: أكل ما عليه، ذكره ابن سيده، وفي الجمهرة: وعرقت العظم، أعرقه، وأعرُقه، وفي الصحاح،: والعَرق بالفتح مصدر قولك: عرقت العظم أُعْرقه بالضم عرْقًا ومَعْرقا: إذا أكلت ما عليه من اللحم، وقال:

أكف لساني عن صديقي فإن أجأ إلى في البيه فإنسي عارق كل معرق وفي الجامع: عرقت العظم واللحم، فأنا أعرقه عرقا، واعترقه اعتراقًا مثله، وكذا تعرقته تعرقا، وأعرقت فلانًا عرقًا من لحم: أعطيته إياه، والعُراق الذي قد أخذ عنه اللحم، هذا قول الخليل، وقال غيره: العراق: الفدرة من اللحم، وقيل: هو العظم الذي عليه اللحم، يقال له: عرق وعُراق، وكذا قال اللحياني: من اللحم عرق وعُراق، وقيل: العُراق: جمع العرق، كما قالوا: ظئر وظؤار، وهم يقولون: هذه ثريدة كثيرة العُراق: يريدون فِدَر قدر اللحم، وهو غلط على قول من قال: العراق العظم بغير لحم، وقال بعضهم: إذا كان في القطعة عظم سميت: عُراقًا، وإذا لم يكن فيها عظم فهي بَضعة، وفي الحديث: (دخل على أم سلمة، فتناول عرقا)(۱)، فدل على أن العرق عظم عليه لحم، ومما يدل على أنه يكون بغير لحم حديث جابر: (فكأني أنظر إليه، وفي يده عرق يتمششه(۲))، فالعرق هنا: العظم،

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (٦/ ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) مسند على بن الجعد (٢٦١٥).

وقد عرى من اللحم، وقالوا: يدل على أن العُراق العظم بغير لحم، قول الراجز، وهو يطير الطير عن زرع له:

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن مطرادي الطير عن أرزاقها في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها والموت في عنقى وفي أعناقها

وإنما يريد: تبري اللحم عن عظامها.

والعرب تقول: هذا كله ثريد، تريد به مرة: اللحم بالعظم، ومرة: العظم بغير لحم، كما تقول في العرق على ما قدمناه، وأكثر قولهم أن العرق: اللحم، والعراق العظم، والمعروق من العظام الذي أكل لحمه، ولذلك قال الشاعر:

#### ولاتهدي بمعروق العظام

وكذلك يقولون: رجل معروق ومعترق، إذا لم يكن على قصبه لحم، ويقال ذلك للمهزول، ومنه قول رؤبة يذكر امرأة ورجلًا: غول تصدى لسبنتي معترق، فمعترق: شديد القصب من اللحم، وتعرقت ما على العظم مثل عرقت، وقال الهروي: تعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك، وأما السؤر: بالهمزة فهو ما بقي من الشراب وغيره في الإناء، كذا ذكره ثعلب، وذكر ابن درستويه: أن العامة: لا تهمز، وتركها الهمز ليس بخطأ، ولكن الهمز أفصح، وفي كتاب اللبلي: هو يستعمل في كل بقية، وأسأر فلان من الطعام: إذا أبقى منه.



# ما جاء في الحائض ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر(١)

¥ = مرئنا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرته (٢) أن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: «إنما هي عرق، أو عروق»، قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر: بعد الغسل.

هذا حديث لما ذكره الإسماعيلي الحافظ في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، ورواه عن الحسن بن سفيان، وابن أبي حسان (٣)، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة به، قال: أدخل بعضهم في هذا الحديث بين أبي سلمة، وعائشة أم بكر انتهى، ويقال: أم أبي بكر مجهولة الحال، والعين، وأبو سلمة صحيح السماع من عائشة، لا ينكره أحد، فلو صرح هنا بالسماع لكان الحديث صحيحًا.

ابن المعمر عن أيوب عن ابن المعمر عن أيوب عن ابن المين عن أم عطية قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا.

ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا.

هذا حديث رواه البخاري في صحيحه بالإسناد المتقدم كما تراه موقوقًا (٤)، وزاد

<sup>(</sup>١) ترك الشارح باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، وقد تكلم عنه قبل ذلك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: أنها أُخبرت.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٦).

أبو داود: بعد الطهر(١)، وهذه الزيادة لما خرّجها أبو عبد الله حكم بصحتها على شرط الشيخين (٢)، ولما ذكره أبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمرو بن حمدان عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قال: ورواه البخاري عن قتيبة عن إسماعيل عن أيوب موهمًا أن البخاري خرجه عن حفصة، كما خرجه هو، وليس كذلك، على أن له في ذلك سلفًا، وهو أبو داود، فإنه لما ذكر حديث حفصة، وقال: محمد بن سيرين مثله، قال الأزدى: كذا قال مثله، ولم يذكر النص، والحديث معروف عن ابن سيرين، وليس فيه: بعد الطهر، وهو الصحيح المشهور، وتكلف بعضهم الجواب عن عدم تخريج البخاري لحديث حفصة بما لا يجزئ شيئًا، قال: إما أن يكون لم تصل طريقه إليه من جهة يرضاها، أو لأن طريق محمد أصح عنده، وأما تخريج الحاكم حديث ابن سيرين بلفظ البخاري في مستدركه فيشبه أن يكون وهمًا لما أسلفناه، ولفظ الدارقطني في السنن: كنا لا نرى التريَّة بعد الطهر شيئًا، وهي الصفرة والكدرة (٢٦)، وفي كتاب ابن بطال بعد الغسل، وقال: رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة عنها، وفي الباب: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئًا)، خرجه البيهقي في الكبير من حديث بحر بن كنيز عن الزهري عن عروة عنها، ثم قال: وهذا إسناد ضعيف، لا يسوي (٤) ذكره، وروي بإسناد أمثل من ذلك، ثم ذكره من حديث أبى النضر عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عنها: (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت فلتغتسل،

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٤ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدراقطني» (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وهو الأنسب، وفي «السنن الكبرى»: لا يسوئني.

ولتصلى، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصلى(١١)، فإذا رأت ماءَ أحمر فلتغتسل، ولتصلى) موقوف (٢)، وذكره ابن حزم من حديث قاسم بن أصبع ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن معاذة عنها: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا (٣)، وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي، ثنا ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن عائشة به (٤)، قال أبي: إنما هو حفصة عن أم عطية، وزعم بعض من ألف شرحًا للبخاري أن أبا محمد بن حزم ذكره في كتابه محتجًّا به، وقال: هو في غاية الجلالة، ويشبه أن يكون وهمًا منه على أبي محمد، وأنى له الاحتجاج به، وراويه (٥) عنده أبو بكر الهذلي سلمي بن عبد الله بن سلمي، وهو كذاب، متروك الحديث، منكره، لا يحتج به، قال ذلك غير واحد، منهم: غندر، والنسائي، وابن الجنيد، وإنما قال أبو محمد بن حزم ما نقله عنه في حديث أنس بن سيرين: (استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم الحمراني فلا تصلى، فإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل، وتصلى)(٦)، وحديث أبي بكر ذكره في معرض الخلاف، لا الاحتجاج، وفي البخاري معلقًا: (وكن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرفس، فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء(٧)، وفي

<sup>(</sup>۱) كررت العبارة بالأصل، وهي ليست في «السنن الكبرى»، والأظهر عدم إثباتها، ثم وجدتها على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٠٧) عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطمة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: رواية، والصواب ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٦) «المحلي» (٢/ ١٦٦– ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (١/ ٤٢٠) باب: إقبال المحيض وإدباره.

الموطأ بسند صحيح من رواية علقمة بن أبي علقمة بلال عن أمه مولاة عائشة عنها(١١)، وأمه اسمها مرجانة، ذكرها أبو حاتم في كتاب الثقات، وأما قول النووي: هذا صحيح، لكونه تعليقًا عند البخاري فغير كاف لما للناس في التعليق من الخلاف، اللهم إلا أن يضم إليه ما ذكرنا من بيان سنده وصحته، والله أعلم، وأما قول صاحب «تقريب المدارك» إثر سند مالك: هكذا خرجه البخاري يعني مسندًا فوهم لما أسلفناه، وأما ابن حزم فقال: قد خولفت أم علقمة في ذلك عن عائشة بما هو أقوى من روايتها(٢)، وفي الموطأ بسند صحيح، وهو عند البخاري معلق أيضا عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت: أنه بلغها أن نساء كنَّ يدعين بالمصابيح في جوف الليل، لينظرن إلى الطهر: فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا<sup>(٣)</sup>، عمّة ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم، قال ابن الحذاء: وإن كانت عمة جده فهي عمة له أيضًا، ويشبه أن يكون لها صحبة، وقد روت عن النبي ﷺ حديثًا، وذكرها أبو عمر في الاستيعاب(١٤)، وابنة زيد يشبه أن تكون أم سعد المذكورة عند ابن عبد البر في الصحابيات<sup>(ه)</sup>، وقد روى البيهقي ما يشده من جهة محمد بن سليمان بن خلف عن على بن حجر عن إسماعيل عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: (أنها كانت تنهي النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض. . . الحديث)(٢)، وهذان الأثران ذكرهما أبو

<sup>(</sup>١) «الموطأ» ص(٧٥) باب: طهر الحائض.

<sup>(</sup>۲) «المحلي» (۲/ ۱٦٧ – ۱٦٨).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (١/ ٤٢٠) باب: إقبال المحيض وإدباره، والموطأ ص(٧٥ - ٧٦).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/ ١٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/ ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٣٦)، وفيه: الحيض، كما في «م»، وكما أثبت، وفي الأصل: المحيض.

عمر كما في الموطأ، ولم يتعرض للكلام عليهما بشيء ألبتة، وحديث زينب: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا)، ذكره أبو حامد في وسيطه، قال أبو عمر: اختلف قول مالك في الصفرة والكدرة، ففي المدونة إذا رأته في أيام حيضتها، أو في غير أيام حيضتها فهو حيض، وإن لم تر مع  $^{(1)}$  ذلك دمًا، وفي المجموعة: إذا رأته في أيام الحيض أو في أيام الاستظهار فهو كالدم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة، وهذا قول صحيح إلا أن الأول أشهر، وقال الشافعي والليث، وعبيد الله بن الحسن  $^{(7)}$ : هما في أيام الحيض حيض، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة في أيام الحيض حيضًا إلا بأثر الدم، وهو قول داود: إن يوسف: لا تكون الكدرة في أيام الحيض حيضًا إلا بأثر الدم، وهو قول داود: إن الصفرة والكدرة لا تعد حيضًا إلا بعد الحيض، لا قبله  $^{(7)}$ ، قال البيهقي: وروينا عن عائشة بنت أبي بكر  $^{(3)}$  أنها قالت: (اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى ترين البياض خالصا)  $^{(6)}$ ، وهذا أولى مما روي عن أم عطية؛ لأن عائشة أعلم بذلك منها، ويحتمل أن يكون مراد أم عطية بذلك إذا زادت على أكثر الحيض، انتهى. قد روينا عن عائشة موافقتها لأم عطية، والله أعلم.



(١) سقطت (مع) من الأصلين.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وهو الصواب، وفي «الاستذكار»: عبيد الله بن الحسين.

<sup>(</sup>۳) «الاستذكار» (۳/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «السنن الكبرى»: أسماء بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٣٦).

# باب النفساء كم تجلس(١)

\$ \$ - مدتنا نصر بن على الجهضمي ثنا شجاع بن الوليد عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت تجلس النفساء على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.

هذا حديث رواه أبو داود من حديث ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية قالت: حججت، فدخلت على أم سلمة، فقلت (٢٠): يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي على النفاس أربعين ليلة، ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاة النفاس، قال محمد بن حاتم: اسمها مُسَّة، وتكنى أم بُسة (٣)، وقال فيه أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل (٤)، زاد في العلل: ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولا أعرف في معناه غير هذا، يعني حديث الأزدية، قال: وشاهده ما ثناه أبو جعفر، فذكر حديث مسة (٢٠)،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة (كم)، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: فقالت.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣١٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) «علل الترمذي الكبير» ص(٥٩-٢٠) رقم (٧٧).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (١/ ١٧٥).

وفي قوله: (ولا أعرف في معناه غيره) نظر، إن أراد شيئًا ما، لما ذكره بعد هو من الأحاديث، وإن أراد الصحة فصحيح، والله تعالى أعلم.

وقال أبو علي الطوسي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، ولما ذكره البيهقي أتبعه تحسينًا بحاله (۱)، وكذلك الخطابي، وقال في الخلافيات: أبو سهل ليس له ذكر في الصحيحين، وذكره ابن حبان في المجروحين واستحب مجانبة ما انفرد به (۲)، وقال الأزدي: حديث مسة أحسنها (۱)، يعني الأحاديث التي في الباب، وعاب ذلك عليه أبو الحسن ابن القطان بقوله: أم مسة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، فخبرها هذا ضعيف الإسناد، وهي علته، ومنكر المتن، فإن أزواج النبي على ما منهن من كانت نفساء أيام كن معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: (كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس أربعين ليلة)، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسريته مارية. انتهى كلامه (٤)، وفيه نظر في مواضع:

الأول: قوله: إن مسة لا تعرف عينها، وليس هو بأبي عذرة هذا القول، فقد سبقه إليه أبو محمد ابن حزم (٥)، وهو قول مردود بقول ابن حبان: روى عنها غير واحد، منهم الحكم بن عتيبة، وفي الخلافيات: روى عنها العرزمي، وزيد بن علي بن الحسين.

الثاني: عصبه الجناية برأس مسة، وسكوته عن غيرها، وهو أبو سهل وإن كان ابن معين وثقه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، فقد قال أبو حاتم بن حبان حين ذكره في كتابه: يروى عن الحسن وأهل العراق مقلوبات.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٤١)، وليس فيه ذكر للتحسين المذكور.

<sup>(</sup>٢) «الخلافيات (٣/ ٤٠٧)، رقم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٣) والشارح يعني بالأزدي أبا محمد الإشبيلي، وهو في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٩– ٣٣٠)، رقم (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٢/ ٢٠٤).

الثالث: ما ادعاه في متنها من النكارة مردود بمجيئه من غير طريقها، كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، وفي لفظ الدارقطني: إن أم سلمة سألته على المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، رواه من حديث العرزمي عن الحكم عن مسة (۱)، ورواه ابن وهب في مسنده عن الحارث بن نبهان عن محمد عن أبي الحسن عنها (۲)، وفي كتاب الضعفاء لابن حبان: روى كثير بن زياد عن الحسن عن أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي على بعد نفاسهن أربعين ليلة، وأربعين يومًا، وكنا نطلي على وجوهنا بالورس من الكلف (۳)، وهو إسناد جيد، إن سلم من انقطاع ما بين الحسن وأم سلمة، فإن أبا حاتم شك فيه، وكثير تقدم الكلام عليه.

عن حميد عن سلام بن سعيد ثنا المحاربي عن سلام بن سليم (٤) عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ وقت للنفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

هذا حديث رواه أبو أحمد بن عدي عن سلام، وقال: هو متروك الحديث<sup>(٥)</sup>، وقال عبد الحق: هو حديث معتل بسند متروك<sup>(٢)</sup>، وقال أبو الحسن الدارقطني في سننه: لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف<sup>(٧)</sup>، يعني

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الخلافيات» (١٠٥٣) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الحسن عن مُسّة عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (٢/ ٢٢٤–٢٢٥)، وفيه: أبو سهل كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة، وليس فيه ذكر للحسن كما ذكر الشارح كلله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: سلام بن سليم، أو سلم شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۰).

سلام بن سلم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سالم أبو عبد الله التميمي، السعدي، الخراساني، الطويل، ساكن المدائن، وإن كان أبو عبد الله قد قال فيه: ثقة، وصحح حديثه في مستدركه، فقد قال فيه يحيى: ضعيف، لا يكتب حديثه، وقال مرة: ليس بشيء، وفي رواية ابن أبي شيبة عنه: له أحاديث مناكير، وضعفه ابن المديني جدًّا، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري، والرازي: تركوه، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب، وقال النسائي، وعلى بن الجنيد، والأزدي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها، وفي كتاب أبي العرب: قال أبو الحسن: سلام: ضعيف، لا يكتب حديثه، وفي كتاب العقيلي عن الأعين قال: سمعت أبا نعيم يضعفه، وذكره البرقي في كتاب الضعفاء، وكذلك الساجي، وأبو القاسم البلخي، وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وذكره الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم، ولما ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في علله ردّه بسلام (١٦)، وكذلك أبو الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة، وفي الباب: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (وقت رسول الله ﷺ للنفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)، ذكره أبو الفرج البغدادي في كتاب العلل من حديث حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عنها، وقال: لا يصح، وقال ابن حبان: حسين يضع على هشام وغيره، لا يحل كتب حديثه (٢)، وحديث عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله ﷺ للنساء في نفاسهن أربعين يوما، ذكره أبو أحمد ابن عدي (٣)، وقال: لا يصح فيه أبو بلال، وعطاء بن عجلان، وهما متروكان، وذكره أبو الحسن الدارقطني من رواية عمر بن هارون عن أبي بكر الحنفي(٤) عن الحسن

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» (۱/ ٣٨٥- ٣٨٦) رقم (٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) «العلل المتناهية» (۱/ ۳۸۰) رقم (٦٤٥)، و«المجروحين» (۱/ ٤٤٠).

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة: (أبو)، ثم وجدتها في «م»، ولم أعثر عليه في «الكامل»، وهو في
«العلل المتناهية» (١/ ٣٨٦)، والمستدرك (١/ ١٧٦)، والدارقطني (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، والظاهر أنه خطأ؛ لأنه على خلاف ما في «سنن الدارقطني» وغيره من المصادر =

أن امرأة عثمان لما تعلت من نفاسها تزينت، فقال عثمان: أخبرك (١١) أن النبي المرنا أن نعتزل الساء أربعين يومًا، ثم قال: رفعه عمر بن هارون عنه، وخالفه وكيع، يعني: فرواه موقوفًا، وكذلك رواه أشعث، ويونس بن عبيد، وهشام، واختلف عن هشام، ومبارك بن فضالة، فرووه عن الحسن عن عثمان موقوفًا، وكذلك روي عن عمر، وابن عباس، وأنس وغيرهم من قولهم (٢١)، ولما ذكره ابن المجارود في منتقاه موقوفًا، قال: وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن (٣١)، وقال الحاكم: هذه سنة غريبة (١٤)، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وله شاهد بإسناد مثله (٥٠)، وقال عبد الحق: حديث معتل بإسناد متروك (٢١)، وحديث معاذ بن جبل عن النبي على قال: «لا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون قال: «لا نفاس دون أسبوعين، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين»، خرجه أبو أحمد من حديث محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة عن عبد الرحمن بن غنم عنه (٧٠)، وقال الدارقطني: لم يروه غير ابن سعيد، وهو متروك الحديث (٨)، يريد الدارقطني هذا المتن بطوله، وإلا فقد رواه من طريق آخر مختصرًا من غير روايته (٩)، ورواه المتن بطوله، وإلا فقد رواه من طريق آخر مختصرًا من غير روايته (٩)، ورواه

<sup>=</sup> مثل «الكامل» (٣/ ٣٢٢)، و«الخلافيات» للبيهقي (١٠٥٨)، ففيها: أبو بكر الهذلي.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي «سنن الدارقطني»: ألم أخبرك.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» (١١٨).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «المستدرك»: عزيزة.

<sup>(</sup>٥) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۷) «الكامل» (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>A) «سنن الدراقطني» (١/ ٢٢٣) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (١/ ٢٢١).

الحاكم من حديث عبد السلام بن محمد (١) ثنا بقية أخبرني الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي عن ابن غنم (٢) به، ثم قال: قد استشهد مسلم ببقية، وأما الأسود فإنه شامي معروف، والحديث غريب في الباب (٣).

وحديث عائشة أن النبي على قال: «وقت للنفساء أربعين يوما»، خرجه أحمد بن حنبل في كتاب الحيض عن حبان بن علي عن شيخ قد سماه عن ابن أبي مليكة عنها<sup>(3)</sup>، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله على: «تنتظر النفساء أربعين يومًا، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، فإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل، وتصلي، فإن غلبها<sup>(٥)</sup> الدم توضأت لكل صلاة»، ذكره المن عدي، ورده بابن علاثة وغيره<sup>(٢)</sup>، ولما ذكره الحاكم قال: عمرو بن حصين، وابن علاثة ليسا من شرطنا، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدًا متعجبًا<sup>(٧)</sup>، وقال أبو محمد الأزدي: حديث معتل بسند متروك<sup>(٨)</sup>، وحديث عائذ بن عمرو، وكان

<sup>(</sup>١) في الأصلين: محمد بن عبد السلام، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك» وغيره من المصادر.

وهو عبد السلام بن محمد، ولقبه سليم الحمصي، وقد تصحف في «المستدرك» المطبوع إلى عبد السلام بن محمد وبقية بن سليم، وهو تصحيف قبيح، وفي «سنن الدارقطني» (١/ ٢٢١) على الصواب.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن غنم، وقد تصحف في «المستدرك» إلى عبد الرحمن بن عثمان.

<sup>(</sup>٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٢٠) من طريق أبي بلال عن حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها.

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: فإن بان عليها الدم، والصواب ما أثبت كما في "سنن الدارقطني" وغيره.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٢١)، و«مستدرك الحاكم» (١/ ١٧٦)، والبيهقي في «الخلافيات» (١/ ١٧٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٤٩)، وفي «التحقيق» (١/ ٢٦٩) رقم (٣١١)، لم أعثر عليه في «الكامل» لابن عدي كما أشار إليه الشارح.

<sup>(</sup>۷) «المستدرك» (۱/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>A) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٨).

ممن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة، فتطهرت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت، قال: فضربها برجله، وقال: إليك(١)، فلست بالذي تغريني(٢) عن ديني، حتى يمضى لك أربعون ليلة)، ذكره الدارقطني من حديث الجلد بن أيوب، وهو ضعيف عن أبي إياس معاوية بن قرة عنه (٣)، وحديث جابر بن عبد الله قال: (وقت للنفساء أربعين يوما)، ذكره أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن خليد، ثنا عبيد بن جناد، ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عنه، وقال: لم يروه عن أشعث إلا أبو خالد (٤)، وحديث عمر بن الخطاب بمثله، قال ابن حزم: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب<sup>(ه)</sup>، وأثر عن ابن عباس قال: (تنتظر النفساء أربعين يومًا أو نحوها)، ذكره الدارمي في مسنده بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عنه (٢٦)، وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه (٧)، وعن عطاء قال: إن كانت لها عادة وإلا جلست أربعين ليلة، وعن الحسن أنه قال: في النفساء ترى الدم تتربص أربعين ليلة، ثم تصلى (^^)، وفي أحكام أبي علي الطوسي: أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل، وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي «سنن الدارقطني»: إليك عني.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وقد تصحف في «سنن الدارقطني» المطبوع إلى: تعزبني.

<sup>(</sup>٣) كذا في «سنن الدارقطني» (٢٢١/١) وغيره، وهو الصواب، وفي الأصلين: عن أبي إياس عن معاوية بن قرة، وهو خطأ، فإن معاوية بن قرة كنيته أبو إياس.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارمي» (٩٥٧)، وقد رواه عن أبي نعيم، وليس عن أبي الوليد الطيالسي كما في الأصل.

<sup>(</sup>۷) «المنتقى» رقم (۱۱۹).

<sup>(</sup>۸) «سنن الدارمي» (۹۵۹).

الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، ويروى عن الحسن أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح ستين يومًا، وهو قول الشافعي، وفي كتاب الإقناع لابن المنذر: وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليوم(١) أو أقل من يوم اغتسلت وصلت (٢)، وحديث عائشة أن النبي عَلِيْةِ قال: «النفساء إذا تطاول بها الدم تمسك أربعين، ثم تغتسل»، ذكره البيهقي في الخلافيات، وقال: إسناده ضعيف، وقال: وروي من وجه آخر ضعيف<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ: أن النبي ﷺ قال: «أكثر الحيض عشرة، وأقله ثلاث»، ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، ورده بالحسين بن علوان<sup>(٤)</sup>، وحديث زيد بن ثابت قال رسول الله ﷺ: «لا يكون الحيض أقل من ثلاثة، وأكثر من عشرة»، ذكره البيهقي في السنن الكبير (٥)، وقال: لا يصح، وحديث معاذ بن جبل قال رسول الله ﷺ: «لا حيض أقل من ثلاثة، ولا فوق عشرة»، ذكره العقيلي، ورده بمحمد بن الحسن الصدفي بأنه مجهول، قال: وحديثه غير محفوظ (٢٦)، وذكره ابن عدي أيضًا من حديث محمد بن سعيد المصلوب(٧)، وفي كتاب السنن الكبير للبيهقي من حديث الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعًا: (إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر فلتغتسل، ولتصلي)، وفي رواية بقية، ثنا على بن على عن الأسود، وهو أصح، وإسناده ليس بالقوي(^)، قال ابن منده: واستدل بعضهم بقول النبي على الله : «تمكث نصف دهرها لا تصلي»، وهذا لا يثبت

. . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) في الأصلين: ليومين، والأقرب ما أثبت كما في «الإقناع».

<sup>(</sup>۲) «الإقناع» لابن المنذر (۱/ ۷٥).

<sup>(</sup>٣) «الخلافيات» (٣/ ٤٢٢)، رقم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في «السنن الكبرى»، إنما هو في الخلافيات (٣/ ٣٨٤) رقم (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>۷) «الكامل» لابن عدى (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>A) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٣٤٢).

من وجه من الوجوه عن النبي ﷺ.

قال الحافظ القشيري: وأما الذي يذكره الفقهاء من قعودها في رواية أبي سعيد الخدري: شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلى فقد طلبته كثيرا، فلم أجده في شيء من الكتب الحديثية، ولم أجد له إسنادًا بحال، ولما ذكر ابن عدى حديث سليمان ابن عمرو عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول: الحيض عشر، وحديثًا آخر قبله، قال: وهذان الحديثان وضعهما سليمان بن عمرو، وإن كان إبراهيم بن زكريا راوي الحديث الثاني فيه ضعف، فإنه خير من سليمان بكثير (١)، وحديث مكحول عن زيد ابن ثابت يرفعه: لا يكون الحيض أقل من ثلاث، ولا أكثر من عشر، ذكره البيهقي في «الخلافيات»، وقال: وقيل: عن مكحول (٢)، وحديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «الحيض ثلاث وأربع»، ذكره سعيد بن عمرو البرذعي في سؤاله لأبي زرعة، قلت: هارون بن زياد الفسوى، قال: لا أعرفه، قلت: روى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فذكر هذا الحديث، فقال: هذا باطل وزور(٣)، وحديث العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة مرفوعًا (تنتظر النفساء أربعين يوما)، ذكره ابن عدى، ورده بالإرسال(١٤)، وحديث عبد الله ابن عمرو قال عليه السلام: «الحائض تنظر (٥) ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر، فهي طاهر، وإن جاوزت العشر<sup>(٦)</sup> فهي مستحاضة: تغتسل، وتصلي».

ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن عبدة بن أبي لبابة يعني عن

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) سبق في «الخلافيات» (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) أسئلة البرذعي لأبي زرعة (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في «م» والأوسط، وفي الأصل: تنتظر.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «الأوسط»: العشرة.

عبد الله بن باباه عن ابن عمرو إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو بن حصين (١١)، وأما أقل الحيض وأكثره ففيه أحاديث، منها: حديث مكحول عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله ﷺ: «لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل<sup>(٢)</sup> من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحشى كرسفًا»، رواه الدارقطني من حديث عبد الملك عن العلاء بن كثير، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئًا(٢)، وقال البخاري: العلاء عن مكحول منكر الحديث، وفي المعرفة: وروي من أوجه كلها ضعيفة (٤)، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن مكحول إلا العلاء (٥)، وحديث مكحول عن واثلة قال رسول الله ﷺ: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»، رواه أيضا، وقال: حماد بن المنهال يعني راويه مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف(٦)، وحديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة»، ذكره ابن عدي في كامله من جهة الحسن بن شبيب عن أبي يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه، ورده بالحسن بن شبيب (٧)، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث باطل (٨)، ورواه

<sup>(</sup>۱) «المعجم الأوسط» (۸۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال، والصواب ما أثبت كما في «سنن الدارقطني»، وفي الأصلين: يئست كما أثبت، وفي «سنن الدارقطني»: أيست.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط للطبراني» (٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن للدارقطني» (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۷) «الكامل» لابن عدي (۲/ ۳۰۱– ۳۰۲).

<sup>(</sup>۸) رواه البيهقي في «الخلافيات» (١٠٣٩).

الدارقطني في سننه من حديث الجلد بن أيوب موقوفًا (١)، قال المروذي: سئل أبو عبد الله عن حديثه هذا، فضعفه، وقال: هذا من قبل الجلد بن أيوب، قيل له: فإن محمد بن إسحاق رواه عن أيوب عن أبي قلابة، قال: لعله، وليس هذا حديث الجلد، ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار، وقال إسماعيل بن إبراهيم: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحدًا بسوء إلا يومًا ذكر عنده الجلد، فقال: إيش: حديث الجلد، وما الجلد؟ ومن الجلد؟ وفي سؤالات حرب: ورأيت أحمد لا يصحح حديث الجلد بن أيوب في الحيض، وكذلك كان إسحاق يضعف هذا الحديث، ولا يذهب إليه (٢)، وقال ابن المديني: قال حماد بن زيد: فإن هذا شيخ يعني الجلد لا يدري قرء الحائض من المستحاضة لعشرة حتى خرج لهذا حديثا: قوله: الثلاث والخمس إلى العشر، وفي سؤالات الميموني: قلت لأبي عبد الله: ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: «في الحيض عشرة أيام أو خمسة عشر» قال: لا يثبت عنه، قلت: حديث أنس؟ قال: ليس بشيء، قال سفيان بن عيينة: حديث الجلد محدث، لا أصل له، وفي المعرفة للبيهقي: روي حديث الجلد من أوجه ضعيفة أخر عن أنس مرفوعًا وموقوفًا، وليس له عن أنس أصل إلا من جهة الجلد، ومنه سرقه هؤلاء الضعفاء (٣)، وقال الشافعي لمن يناظره: نحن وأنت لا نثبت مثل حديث الجلد، ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا(٤)، وفي تاريخ أبي زرعة: أن أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، قال أنس بن سيرين: فأمروني أنِ أسأل ابن عباس، قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن حنبل (٥) يحتج بهذه القصة، ويرد

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل تكرر قوله: ولا يذهب إليه.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: أحمد بن صالح، والصواب ما أثبت كما في تاريخ أبي زرعة، و«سنن الدارقطني»، و«الخلافيات» للبيهقي.

بها ما يروى عن أنس مما رواه الجلد، وقال: ولو كان هذا صحيحًا عن أنس لم يؤمر ابن سيرين أن يسأل ابن عباس، قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل(١): فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض صحيح؟ فلم يره صحيحًا إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين ليسأل ابن عباس، ولم يدفع لقاء أنس بن سيرين، وسؤاله ابن عباس(۲)، وفي كتاب الدارمي: ثنا محمد بن يوسف قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: (أدنى الحيض ثلاثة أيام، سئل عبد الله: تأخذ بهذا؟ قال: نعم، إذا كان عادتها (٣) ، وفي كتاب حرب: قال إسحاق: معناه وإن لم يكن الإسناد لما ضعفه حماد بن زيد وغيره، أنه جعل الغالب من أقراء الحيض دون العشر، وصيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أيضًا الحيض عشرًا، ولكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد على ضعفه لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة له ابن علية، فإنه قال: تغتسل، وتصوم بعد العشر، ولم يقل: إنها بعد العشر غير حائض، ولا حائض، ولما ذكر ابن الجوزي في كتاب التحقيق(٢) حديث أنس بن مالك، وأبي أمامة، وواثلة، ومعاذ بن جبل قال: ليس فيها ما يصح، وحديث أبي سعيد وعليّ يرفعانه: أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر، ذكرها الخطيب من حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا أنه قيل له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر، حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: أحمد بن أحمد، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في «تاريخ أبي زرعة» وغيره، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص(۹۵۹– ۳۲۰)، رقم (۲۰۹۶)، (۲۰۹۵).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارمي» (۸٤۳).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: التعليق، والصواب، ما أثبت، وهو في التحقيق (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) رقم (٣٠٢) (٣٠٦).

النبي ﷺ، وثنا أبو طوالة عن أبي سعيد، وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده (١).

وأما الورس فهو نبت يزرع باليمن زرعًا، ولا يكون بغيرها، ولا يكون شيء منه بريًّا، ونباته مثل نبات السمسم، فإذا جف عند إدراكه تفتقت سنابله، وهي خرائطه وأمكنته، فينتفض منه الورس، ويزرع سنة، فيجلس عشر سنين، أي يقيم في الأرض ينبت ويثمر، وأجوده حديثه، ويسمي الباردة، وهي التي لم يعتق شجرها، والعتيقة منه: ما تقادم شجره، قال الشاعر يصف القطا:

سماوية كدر كأن عيونها يداس (٢) بها ورس حديث وكركم فبين جودة حديثه، ومنه جنس يسمى الحبش، وفيه سواد، وهو آخر الورس وللعرعرة ورس، ولا يكون إلا في عرعر جفت من ساقها، فتؤخذ بين لحائها وللصميم: ورس إذا فرك انفرك، ولا خير فيه، ولكنه يغش به الورس، وللرمث ورس، وذلك في آخر الصيف إذا انتهى منتهاه اصفر صفرة شديدة حتى يصفر منه مالابسه، فيقال: أورس الرمث فهو وارث، ولم يقولوا: ورس كما لم يقولوا: مورس، وكان المراد بوارس أنه ذو ورس، كما قيل في ذي التمر: تامر، وقد قيل: وريس، كما قيل: وارس، قال الشاعر:

في مرزبلات روحت صفرت بنواضح يقطرن فير وريس أي: غضة حديثة النبات، وإنما يورس إذا بلغ نهايته، وقال الأصمعي: أورس فهو وارس الشجر إذا أورق، وأثقل الموقع فهو ثاقل، ولم يعرف غيرهما، وزعم بعض الرواة أنه يقال: أورس فهو مورس، وهذا غير معروف إنما هو قياس، وقال بعض الثقات: ورس فهو وارس، وقال أبو عبيدة: بلد عاشب، ولا يقولون: الأعشب، وباقل الرمث، وقد أبقل، وأورس الرمث، وقد أورس، فيقولون في النعت على فعل، وفي الفعل على أفعل، وهكذا تكلمت به العرب، قاله أبو حنيفة،

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي «اللسان» ص(۳۸٦٠): يذاف به.

وفيه نظر لما نذكره بعد، ففي كتاب القانون للشيخ الرئيس(١): هو شيء أحمر، قاني، شبيه بسحيق الزعفران، وطبعه حاريابس، ينفع من الكلف والنمش، وفي كتاب الجامع لابن البيطار: قال إسحاق بن عمران: هو صنفان: حبشي، وهندي، فالحبشي: أسود، وهو مرذول، والهندي أحمر قاني، ويقال: إن الكركم عروقه يؤتى بها من الصين، ومن بلاد اليمن، وله حب كحب الماش، وأجوده الأحمر الجيّد القليل الحب الليّن في اليد القليل النخالة، وما كان على لون البنفسج الجيد الخارج عن الحمرة القليل شمه، والشم: شيء دقيق لين يتعلق باليد إذا دخلت في وعائه، وقال غيره: الورس حار يابس في أول الثانية قابض، له قوة صابغة، صبغه أصفر بحمرة، يجلو، وينفع الكلف إذا طلي به، ومن البهق الأبيض، وقال غيره: كأنه نشارة روس البابونج، لونه لون زهر العصفر، وأخبرني الثقة ممن سكن بلاد الحبشة أنه ينزل على نوع من الشجر لم يعرفه، ويجمعونه في أوانه لقطًا، ويستعملونه، وليس بنبات مزروع كما زعم من زعم، والورس عندهم يأتي به الحبشان إلى مكة، ولا يعرفون الورس في بلاد المغرب ألبتة، وإن الذي يسمى بالورس ببلاد الأندلس وما والاها فليس من الورس بسبب، ولا نسب، وإنما هو شيء يتكون من مراثر البقر.



<sup>(</sup>١) هو ابن سينا – ترجمته في السير (١٧/ ٥٣١).

# باب في الصلاة في ثوب الحائض

الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان رسول الله على يحيى يصلي، وأنا ولي جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي، وعليه بعضه.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (٢)، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي حصين عن أبي صالح الحنفي عنها بلفظ: يصلي وعليه طائفة من ثوبي، وأنا حائض، قال: لم يروه عن أبي حصين إلا قيس، وزائدة (٣).

ابن شداد عن ميمونة أن رسول الله ﷺ صلى، وعليه مرط عليه، عليه بعضه، وعليها بعضه، وعليها بعضه، وهي حائض.

هذا حديث له أصل في الصحيحين<sup>(٤)</sup>، وقد تقدم الكلام عليهما قبل.



<sup>(</sup>١) في الأصل: عن ابن طلحة بن يحيى، والصواب ما أثبت كما في المطبوع وغيره، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱٤).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣٣)، وغيره، ومسلم (٥١٣).

# باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

الله الكريم عن عمرو بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها، فاختبأت مولاة لها، فقال النبي ﷺ: «حاضت؟ فقالت: نعم. قال: فشق لها من عمامته، فقال: اختمري بهذا».

هذا حديث إسناده جيد، ولولا ما في عبد الكريم أبي أمية (١) من الكلام، لكان صحيحًا لتوثيق أبي حاتم البستي عمرًا، والله أعلم، وقال ابن أبي حاتم، وسأل أبا زرعة، فقال: روى ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن عمرو عن عائشة: إذا حاضت، فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه، فقال: هو عمرو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن المعلى (٢)، ولما ذكر ابن عساكر عمرًا هذا نسبه إلى العاص، وتبعه على ذلك الشيخ جمال الدين (٣)، وكأن ما قاله أبو حاتم أشبه، وإن كان كما قاله، فهو رجل مجهول، لا تعرف حاله.

٩ ٤ - مرئنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد<sup>(٤)</sup> ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».

هذا حديث لما خرجه أبو عيسى بلفظ: (الحائض: المرأة البالغ) قال: حديث

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبد الكريم بن أبي أمية، والصواب ما أثبت، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، وكنيته أبو أمية، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٢) اعلل الحديث؛ لابن أبي حاتم (١/ ١٨٦)، رقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأشراف» (١٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: ثنا أبو الوليد وأبو النعمان، وكذا في «تحفة الأشراف».

عائشة حسن (١١)، ولفظ ابن خزيمة، وخرجه في صحيحه: (لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار)(٢)، وخرجه ابن الجارود في منتقاه (٣)، وصححه ابن حزم (٤)، وخرجه ابن حبان باللفظين جميعًا (٥)، وحسنه الطوسي، وقال أبو داود: رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ، زاد في كتاب التفرد: وحديث ابن سيرين عن عائشة عن النبي عليه السلام بلفظ آخر، ولفظه أعني الطوسي: عن محمد بن سيرين: أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: (إن رسول الله ﷺ دخل، وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال: شقيه بشقين، فأعطى هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراهما إلا قد حاضتا(٢٠)، أو إني لا لأراهما إلا قد حاضتا)، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين (٧) انتهى، ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئًا، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه، وتبعه الدارقطني على ذلك، ولما ذكر الأزدي حديث صفية قال: هكذا رواه حماد، ورواه شعبة، وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا (٨)، وأما قول عبد الحق: صفية بنت طلحة فخطأ، والصواب أم طلحة، كذا هو في كتاب أبي داود الذي نقله منه رواية اللؤلؤي، وابن العبد، وآبن داسة، وعاب أبو الحسن عليه سكوته عنه، قال: وقد يظن به أنه تبرأ من عهدته بعض التبري بإبرازه سنده، وليس كذلك، وما ذكره إلا

<sup>(</sup>١) «سنن الترمذي» (٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن خزيمة» (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» لابن الجارود (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) «الإحسان» (١٧١١، ١٧١٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلين، وهو الأقرب للسياق، وفي سنن أبي داود المطبوع: لا أراها إلا قد حاضت.

<sup>(</sup>٧) «سنن أبي داود» (٦٤٢)، وفيه: وكذلك رواه هشام بن سيرين، والصواب ما أثبت كما في الأصلين.

<sup>(</sup>٨) «الأحكام الوسطى» (١/ ٣١٦).

ليستقيم له الإخبار عن عائشة (١)، وفي لفظ للبيهقي عنها أنها قالت: (ما ظهر منها الوجه والكفان)(٢)، وفي الباب: حديث رواه قيس بن الربيع عن الأعمش، حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن الحسن عن أمه أنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي تصلي في درع وخمار، فلما أن صلت قالت: هاتي الملحفة يا جارية، قال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو دخلت على أم سلمة، وكانت خادمًا لها، والخطأ ليس من قيس؛ لأنا لا نعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئًا، وقصة أم حبيبة عندي أن الخطأ لعله من الأعمش (٣)، وفي الموطأ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها(٤)، قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قول أم سلمة، وقد ذكره أبو داود مرفوعًا إلى النبي ﷺ (٥)، وحديث أبي قتادة قال عليه السلام: (لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر)، رواه أبو القاسم في الأوسط عن محمد بن أبي حرملة ثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ثنا عمرو بن هاشم البيروتي (٦٠) ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسحاق<sup>(٧)</sup>.

وحديث يحيني بن جابر أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، فذكر الحديث، قال: (وامرأة قامت إلى الصلاة، وأذنها بادية)، ذكره أبو داود في

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» (٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى للبيهقى» (۲/ ۲۲٦).

<sup>(</sup>٣) (علل الحديث) لابن أبي حاتم (١/ ١٣٧)، رقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ص(١٣٤).

 <sup>(</sup>۵) «التمهید» (٦/ ٣٦٧) بمعناه، وروایة أبی داود المرفوعة رقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: التستري، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٧) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٦٠٦).

المراسيل(١)، وحديث عبد الله بن عمر (٢) قال رسول الله على: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه»، قال فيه الترمذي: حسن صحيح (٣)، وحديث عن ميمونة: (أنها كانت تصلي في الدرع والخمار، ليس عليها إزار)، رواه مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة عنها(٤)، وزعم الدارقطني أن الثقة هذا هو ليث بن سعد، وقد أخطأ من رفعه (٥)، وحديث أسامة بن زيد: أنه كسا امرأته قبطية، فقال له النبي ﷺ: «مرها فلتجمل تحتها غلالة، فإني أخشى أن تصف عظامها»، ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن عقيل عن محمد بن أسامة عن أبيه (٢)، وحديث عطاء قال: إذا صلت الأمة غطت رأسها وعينيها بخرقة أو خمار، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله ﷺ، ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه (٧)، قال: ثنا الثوري عن جابر به، وعن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: في كم تصلى المرأة من الثياب؟ قال: في درع وخمار (^ )، وعن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل على بن أبي طالب، ثم ارجع إليّ، فأخبرني، فأتى عليًّا، فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة، فأخبرها، فقالت:

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» لأبي داود (۲۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: عبد الله بن عمرو، والصواب ما أثبت كما في سنن الترمذي والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) اسنن الترمذي، (١٧٣١).

<sup>(</sup>٤) (الموطأة ص(١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) امصنف عبد الرزاق، (٥٠١٥)، (٥٠٥٥).

<sup>(</sup>۸) «مصنف عبد الرزاق» (۵۰۳۰).

صدق(١)، وفي المصنف لأبي بكر عن مجاهد: أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة (٢٠)، وفي الاستذكار: لا تصلى المرأة في أقل من أربعة أثواب، وهذا لم يقله غيره فيما علمت (٣)، وعن ابن جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى: إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر، وتواري رأسها(؟)، قال أبو عمر: وروي ذلك أيضًا عن عروة، وعكرمة، وجابر بن زيد، وإبراهيم، والحكم، وحماد، وهو قول فقهاء الأمصار (٥)، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روي عن عمر رضى الله عنه في خلاف هذا، وعن غيره، يعني من التفرقة بين الحرة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ، وإذا تنازع السلف وجب الرد إلى ما افترض الله الرد إليه من القرآن والسنة، وليس فيهما فرق بينهما، والله أعلم<sup>(١)</sup>، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق، أن على المرأة (٧) أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، [انتهى، مستندهم فيما يظهر: حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة، وعندها أختها أسماء، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمة. . . الحديث، وفيه: ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا، وأخذ عليه السلام كميه، فغطى بهما كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ونصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه، ذكره في الأوسط، وقال: لا يروى عن أسماء إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة] (٨). واختلفوا في ظهور

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) (الاستذكار) (٥/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» (٥/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) (المحلى) (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) في «الاستذكار»: على المرأة الحرة.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «م»، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير =

قدميها، فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وعند الليث بن سعد تعيد أبدًا، وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة، فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة، فإن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد، وروي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهو قول لا نعلمه قال به غيره، إلا أحمد بن حنبل في رواية انتهى كلام أبي عمر (۱)، وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه: قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها جائزة (۲).



<sup>=</sup> ج(٢٤) رقم(٣٧٨)، والأوسط (٨٣٩٤)، وقدتصفحت كلمة شامية في الكبير إلى: سابغة.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (٥/ ٤٤٣ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢١٦/٢).

#### باب الحائض تختضب

• • - مدئنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: (تختضب الحائض؟، فقالت: قد كنا عند النبي ﷺ، ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه).

هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي كتاب الحيض لأحمد بن حنبل بسند صحيح أيضًا: ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع أن نساء ابن عمر وأولاده كن يختضبن، وهن حيض.



### باب المسح على الجبائر

ا ه- مرتنا محمد بن أبان البلخي ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر.

هذا حديث قال ابن حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث باطل، لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث: عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي: حديث المسح على الجبائر، فقال: بالل، ليس هذا بشيء، من حدث الذا؟ قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ، وفي سؤالات عبد الله: سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ولا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة ولا على عن النبي على النبي أنه مسح على الجبائر)، فقال: هذا حديث باطل، ما حدث به معمر قط، وسمعت يحيى يقول: علي بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: محمد بن يحيى، قال: لا، والله ما حدث به معمر، وعليه حجة من هذا، يعني المسجد (٢) إلى مكة، إن كان معمر حدث بهذا قط، قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه أيضًا إسرائيل عن عمرو بن خالد، وهو لا يسوي حديثه شيئًا، وقال أبي: متروك (١٤)، روى عن زيد مسح الجبائر، وقال العقيلي وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وفي تاريخ نيسابور: وقال وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وفي تاريخ نيسابور: وقال

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ ٤٦) رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصلين ذكر عاصم بن ضمرة، وهو في العلل.

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: المشي، وقد أثبت ما في «العلل».

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» (٣٩٤٤)، (٣٩٤٥).

الغلابي: سئل ابن معين وأنا حاضر، أتحفظ عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن على في المسح على الجبائر؟ فقال يحيى: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما حدث معمر بهذا قط، فقال له الرجل: ثنا به محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عبد الرزاق عن معمر قال: فثبت يحيى على قوله، وقال الحاكم: ذكرت هذا على العجب، فإنا لا نعرفه من حديث محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، ولا يحفظ في الجبائر غير حديث عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه، وفي الخلافيات: هذا حديث لا يثبت(١)، وقال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد، وهو مذكور بالكذب(1)، وقال عبد الحق: هذا حديث  $\mathbb{K}$  يصح(1)، قال أبو الحسن: لم يزد في تعليله على هذا، وإنه لكافٍ عند من يعلم حال عمرو، وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنه أحد الكذابين، قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو كذاب، غير ثقة، ولا مأمون(٤٠)، يعني أبا خالد القرشي الهاشمي مولاهم، أصله كوفي انتقل إلى واسط، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث، ليس بشيء، وفي رواية: كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه نسخة موضوعة، يكذب، وقال الدارقطني: كان كذابًا، وفي رواية البرقاني عنه: متروك، وقال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث، فلما فُطِن له تحول إلى واسط، وقال أبو زرعة: كان وضاعًا، وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: ليس بشيء، وقال الساجي: هو منكر الحديث، قال: كان يحيى بن سعيد قرب أمر الحسن بن ذكوان، قال: أظنه ليس به بأس، كأنه أتى من عمرو بن خالد، وفي كتاب العقيلي: قال أبو عوانة: كان يشتري الكتب من الصيادلة، وقال

<sup>(</sup>١) الخلافيات (٨٤٠).

<sup>(</sup>Y) «المحلى» (Y/ VO).

<sup>(</sup>٣) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٢٥– ٣٢٦) رقم (١٠٧١).

أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث، ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وفي الباب حديث رواه ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر، ذكره الدارقطني من حديثه عن أبي بكر الشافعي نا أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي نا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ثم قال: ولا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا(١١)، وبنحوه قاله أبو الفرج في علله المتناهية (٢)، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر سنة، وقال أبو يوسف، ومحمد: فرض للحديث، ولأنه قد عفى عن غسل ما تحته لحرج يلحقه بنزع الجبائر، فيتحول إليه حكمه كما في الخف، إلا أن أبا حنيفة يقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالى، ولا يمكن الزيادة عليه إلا بمثله؛ لأن الزيادة تجري مجرى النسخ عندنا، ولأنه يصير من الوضوء، والوضوء بنفسه ثابت متيقن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد والقياس، وإنما أثبتنا الخف محلًّا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو حنيفة يأمر بالمسح على الجبائر عملًا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بتركه لهذا، كالطواف بالبيت يؤمر فيه بالطهارة عملًا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد في الأسرار، قال ابن المنذر: وهو قول ابن عمر، وعطاء، وعبد الملك بن عمير (٣)، والنخعي، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني(٤).



<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية» (١/ ٣٥٠- ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي «الأوسط»: عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٣- ٢٤).

#### باب اللعاب يصيب الثوب

الله عن محمد بن وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: رأيت النبي على الحسن بن علي (١) عليهما السلام على عاتقه، ولعابه يسيل عليه.

هذا حديث إسناده على رسم الصحيح، وفي الباب: حديث أنس أن النبي على بزق في ثوبه، رواه البخاري<sup>(۲)</sup>، وحديثه أيضًا (أنه عليه السلام رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، ثم قال بطرف ثوبه، فبصق فيه)، رواه أيضًا ألى هريرة: (فتفل في ثوبه عليه السلام، ثم مسح بعضه على بعض)، رواه مسلم أن وحديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله على بمنى، وهو على راحلة، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي... الحديث، رواه أبو عيسى، وصححه أن وحديث مروان بن الحكم والمسور أن رسول الله على خرج من الحديبية، فذكر الحديث، وفيه: (وما تنخم على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده (۲)، وحديث أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله على بزق في ثوبه، قال مهنأ: سألت أحمد عن القاسم بن مهران، فقال: ثقة، وما أعرف له غير حديث واحد عن أبي رافع فذكره، قال: وهذا أبو رافع الصائغ (۷۰)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وفي المطبوع: الحسين بن علي، وفي بعض المصادر: الحسن أو الحسين، رواه أحمد (٢/ ٤٠٦، ٤٦٧)، وفي «تحفة الأشراف»، و«وزوائد البوصيري»: الحسن.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٤١)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (٢١٢١)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) اصحيح البخاري، (٢٧٣١)، (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) قد سبق أنه في مسلم (٥٥٠).

وحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ بزق في ثوبه، ثم دلكه (١).

قال عبد الله عن أبيه: لم يرفعه إلا عبد الصمد بن عبد الوارث، وفي كتاب الميموني عن أحمد: نحن لا نرى بالبزاق بأسًا، هو نظيف، أليس يروى أن النبي عن بزق في ثوبه، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن حماد بن سلمة يعني عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا عبد الصمد (٢)، قال ابن بطال (٣): هذا يدل على طهارة البزاق والمخاط، وهو أمر مجمع عليه، لا أعلم فيه اختلافًا إلا ما روي عن سلمان الفارسي، وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب، وفي كتاب الطحاوي: أن الأوزاعي كره أن يدخل سواكه في وضوئه. انتهى، وحديث سلمان المشار إليه قال فيه الجوزقاني: باطل، وراويه (٤) عنه محمد بن عطية، لم يسمع منه شيئًا (٥)، فعلى هذا لا ينسب إلى سلمان في نقل عنه، وما حكاه عن ابن حي يحمل على التقدير، وسيأتي لهذا زيادة أيضًا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (٣/ ٤٢).

 <sup>(</sup>Y) «المعجم الأوسط» للطبراني (٨١٠٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في «م»، وفي الأصل: ابن القطان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ورواته عنه، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في (مه.

<sup>(</sup>٥) «الأباطيل» (١/ ٣٦٣) رقم (٣٥٠).

## باب المج في الإناء

عثمان بن كرامة ثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: عثمان بن كرامة ثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: (أتيت النبي ﷺ بدلو، فمضمض منه، فمج فيه مسكًا، أو أطيب من المسك، واستنثر خارجًا من الدلو).

هذا حديث لولا انقطاعه لحكمنا بصحة إسناده على رسم الصحيح، فإن ابن معين قال: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا، وفي رواية: قيل: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، وفي سؤالات الكناني لأبي حاتم: عبد الجبار سمع من أبيه شيئًا؟ قال: لم يسمع من أبيه، وقال ابنه عنه في كتاب الجرح والتعديل: روي عن أبيه مرسلًا، ولم يسمع منه، وهو مما استدركناه عليه في كتاب المراسيل تأليفه؛ لذكره له في موضعين، وأغفله في موضع هو أنسب منهما، وقال البخاري: قال لي محمد بن حجر: ولد بعد أبيه بستة أشهر، وقال فطر، والحسن بن عبيد الله عن عبد الجبار: سمعت أبي، ولا يصح سماعه من أبيه، وهو في بطن أمه، ومات أبوه قبل أن يولد.

عن محمود بن الربيع: الربيع أبو مروان نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع: (وكان قد عقل مجة مجها رسول الله ﷺ في دلو من بئرهم (١).

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه بزيادة: مجها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلو<sup>(٢)</sup>.

وفي الباب: حديث أبي موسى عند البخاري: دعا النبي ﷺ بقدح من ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وفي المطبوع: بئر لهم.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٧).

يعني: أبا موسى وبلالا، ففعلا، قال: فنادته أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما، فأفضلا لها $^{(1)}$ )، وحديث السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: (يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي، ودعا لي بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئه $^{(7)}$ )، وحديث أبي جحيفة: توضأ عليه السلام، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به $^{(7)}$ ، خرجهما البخاري، وفيه: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه $^{(3)}$ .



<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٤٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٩٩).

# باب النهي أن يرى عورة أخيه

• • - مدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله عليه قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل».

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه بزيادة: ولا يفضي الرجل إلى الرجل<sup>(۱)</sup> في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد<sup>(۲)</sup>، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك، تفرد به ابن أبي فديك، وزيد بن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد<sup>(۳)</sup>.

ابن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة، عن عائشة قالت: (ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط، قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة).

هذا حديث خرجه ابن ماجه أيضا في كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك<sup>(3)</sup>، ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن زكريا شاذان<sup>(٥)</sup> ثنا بركة بن محمد الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الثوري عن ابن جحادة عن قتادة عن أنس عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد<sup>(٢)</sup>، وفي الباب: حديث بهز بن

<sup>(</sup>١) كذا في مسلم، وقد سقط من الأصل: (إلى الرجل)، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «سنن ابن ماجه» (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: أحمد بن زكريا ثنا شاذان، والصواب ما أثبت كما ما في الأوسط، وفي «الصغير» (١٣٢)، وفي «الأوسط»: شاذان القصرى، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>T) «المعجم الأوسط» (٢١٩٧).

حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟، قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى (۱) أحق أن يستحيي منه»، خرجه أبو داود (۲)، وحديث أبي هريرة قال: (رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة (۳)، وإما كساء، ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته)، خرجه البخاري (٤)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورتها (٥)، يريد الأمة»، خرجه أبو داود (٢)، وسيأتي لهذا الباب إن شاء الله تعالى زيادة في كتاب الصلاة.



<sup>(</sup>۱) في «سنن أبي داود» بدون فاء.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي البخاري: إزار.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٤٢)، وفيه: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين.

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: عورته، والصواب ما أثبت كما في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود» (٤١١٣)، (٤١١٤).

### باب من اغتسل من الجنابة، فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء

وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن ابي شيبة، وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون أنبأ مستلم بن سعيد (۱۰ عن أبي علي الرَّحبي عن عكرمة عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته، فبلها عليه (۲۰) وقال إسحاق في حديثه: (فعصر شعره عليها).

هذا حديث سأل الأثرم عنه أحمد، فقال: ذاك، ولم يصححه، وسببه فيما أرى ضعف راويه أبي علي حسين بن قيس الملقب حنشًا، وهو إن كان حصين بن نمير قال فيه: هو شيخ صدوق، وقال البزار: لين الحديث، روى عنه سليمان التيمي، وقال: حنش عنده أحاديث صالحة عن عكرمة عن ابن عباس، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه، فقد قال الإمام أحمد: هو متروك الحديث، ضعيفه، كذاب، وترك حديثه، وله حديث واحد حسن، رواه عنه التيمي في قصة الشؤم (٣)، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي: وله غير حديث، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وفي كتاب ابن حزم: ضعيف، متروك، وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا، لا يكتب حديثه (١٤)، وقال النسائي، والدارقطني: متروك الحديث، وقال النب عدي: هو إلى الضعف متروك الحديث، وقال في التمييز: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدًّا، وقال إسماعيل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين: (مستلم)، وهو الصواب، وكما في كتب التراجم، وقد تحرف في المطبوع إلى: (مسلم)، وقد وقع هذا الخطأ في «تحفة الأشراف»، ووقع فيه محققو المسند الجامع.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وفي المطبوع: عليها.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، وهو الموافق لما في «الكامل»، وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٣١٩٨): ألوم، وفي «التهذيب»: الشبرم، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل كلمة (حديثه)، وهي في المصادر الأخرى، ثم وجدتها في «م».

القاضي عن علي بن المديني: ليس هو عندي بالقوي، وذكره (١) أبو العرب في كتاب الضعفاء، وكذلك البلخي، وقال الساجي: ضعيف الحديث، متروك، يحدث بأحاديث بواطيل.

هذا حديث رجال إسناده كلهم في الصحيح إلا سعد بن معبد، فإن ابن حبان ذكره في الثقات، وقد سبق الكلام على هذا الباب قبل، والحمد لله وحده، وسيأتي له تكملة إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل كلمة: (وذكره)، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: محمد بن عبد الله، والصواب ما أثبت كما في المطبوع، وهو العرزمي.

## باب من توضأ، فترك موضعًا لم يصبه الماء

وهب نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، أن رجلًا أتى النبي ﷺ، وقد توضأ، وترك موضع الظفر، لم يصبه الماء، فقال له النبي ﷺ: «ارجع، فأحسن وضوءك».

هذا حدیث لما ذکره أبو داود قال: ولیس هذا الحدیث بمعروف، ولم یروه إلا ابن وهب وحده، وفي کتاب ابن داسة: هذا الحدیث لیس بمعروف عن جریر بن حازم، ولم یروه إلا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، وقال الدارقطني: تفرد به جریر عن قتادة، ولم یروه عنه غیر ابن وهب<sup>(۲)</sup>، و کذا قاله أبو القاسم في الأوسط<sup>(۳)</sup>، وقال البیهقي في الخلافیات: هذا حدیث إسناده صحیح، رواته کلهم مجمع علی عدالتهم<sup>(3)</sup>، وبنحوه قاله عبد الحق<sup>(۵)</sup>، وذکره أبو عوانة في صحیحه<sup>(۲)</sup>، ولما ذکر ابن حزم حدیث عمر في هذا الباب قال: لا یصح؛ لأن أبا قلابة لم یدرك عمر، وأبو سفیان ضعیف، وحدیث أنس أحسن منه<sup>(۷)</sup>.

◄ ٣ - حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب، ح وثنا ابن حميد ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال:

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>T) "المعجم الأوسط" (70٢٥).

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (١/ ٤٥٤ - ٤٥٦) رقم (٢٥٨ - ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٨٣ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح أبي عوانة» (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۷) «المحلى» (۲/ ۷۱).

رأى النبي ﷺ رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر<sup>(۱)</sup> على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال: فرجع.

هذا حديث خرجه مسلم كلّله في صحيحه: عن سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير بلفظ: ارجع، فأحسن وضوءك، فرجع، ثم صلى (٢)، وفي كتاب الصحيح لأبي عوانة وذكره: فيه بيان أنه رجع في وضوئه، ثم صلى (٣)، وفيه أيضًا من حديث مغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر الصديق قال: (كنت جالسًا عند النبي على فهاء رجل قد توضأ، وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه، فقال له النبي وحديث عمر أصح وضوءك، ففعل (٤). انتهى، وقال عبد الحق عند ذكره غيره: وحديث عمر أصح إسنادًا، وأجل يعنى من هذا (٥)، فدل أن الحديث إنما رواه عمر عن أبي بكر، وقد جمع بينهما أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من حديث ابن عمر عنهما مرفوعًا، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد (٢)، ولما المتوكل قال: توضأ عمر، وبقي على ظهر (٧) رجله لمعة (٨)، لم يصبها الماء، فأمره النبي على أن يعيد الوضوء، فقال: أبو المتوكل لم يسمع من عمر، وإسماعيل هذا لا

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (الظفر)، وهي في المطبوع، ثم وجدتها في (م).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲٤۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح أبي عوانة» (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي عوانة (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصلين، وفي «العلل»: بعض، ولعل ما في الأصلين هو الصواب.

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصلين»، وفي «العلل»: قطعة.

بأس به (۱) ، ولما ذكر في الخلافيات هذا المتن قال: إسناده جيد (۲) ، وقد تقدم كلام أبي محمد (۳) في حديث عمر ، وقال الحافظ أبو الفضل الهروي: إنما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ ، وابن لهيعة لا يحتج به ، وهو خطأ عندي ؛ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر ، فجعله من قول عمر (٤) ، وقال البيهقي : ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير ، ورواه سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر مثله ، وقد روي عن عمر ما دل على أن أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب ، وإنما الواجب غسل تلك اللمعة فقط (٥) ، وفي الباب : حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي على أن النبي المنه أن يعيد أن يعيد يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ، لم يصبها الماء ، فأمره النبي المنه أن يعيد الوضوء والصلاة ، رواه أبو داود من حديث بقية عن بحير عنه (٢) ، وقال ابن حزم : لا يصح ، وهو مرسل (٧) ، ورده أبو محمد الإشبيلي ببقية (٨) ، واستدرك عليه ابن القطان يصح ، وهو مرسل (٢) ، وقال البيهقي : هو حديث مرسل (١٠) ، وأعله بعض الحفاظ من المتأخرين ؛ بأن بقية وإن كان حديثه في الصحيح فعنعنته لا تقبل ، لتدليسه ، وفي ذلك نظر لما قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : هذا يعني حديث خالد إسناد جيد؟

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ ٥٤) رقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الخلافيات» (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) يعنى ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) «علل الأحاديث في صحيح مسلم» لأبي الفضل الهروي ص(٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>۵) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ۸٤).

<sup>(</sup>٦) "سنن أبي داود" (١٧٥)، وبحير بن سعد بحاء مهملة، وقد تصحف في "سنن أبي داود" المطبوع إلى «بجير بن سعد».

<sup>(</sup>۷) «المحلى» (۲/ ۷۰- ۷۱) بنحو ما ذكر.

<sup>(</sup>۸) «الأحكام الوسطى» (۱/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٩) «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٩٥)، رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>۱۰) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ۸۳).

قال: نعم، قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي على ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. انتهى، والذي عليه المحدثون قاطبة: أن جهالة اسم الصحابي غير قادحة في الإسناد، ولا سيما مع شهادة التابعي المعروف له بالصحبة، وهو قول مطابق لما تقدم من كلام ابن القطان، وذهل عنه في هذا الموضع، وأما من أعله بتدليس بقية فمردود؛ لتصريح أبي عبد الله الحاكم في مستدركه بقول بقية ثنا بحير، فذكره (١)، وفي مراسيل أبي داود من حديث العلاء بن زياد عن النبي على أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبيه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه، فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك

فلما وقفت على ذلك لم أنشط لما هممت به.

وقال الأخ مشهور: وأخشى أن يكون عزوه وهما.

ثم قال: ولعله منشأ الوهم في نسبة الحديث «للمستدرك»، وتابعه من بعده عليه ممن سبق ذكرهم. اه. يعني بذلك ابن التركماني.

قلت: وعلى ما قال مأخذان:

الأول: ميله إلى نسبة هؤلاء الأئمة إلى الوهم مع جلالتهم واطلاعهم واضطلاعهم مع إمكان وجود هذا الحديث في بعض نسخ المستدرك والتي وقعت لهم، أو أن الحديث سقط من هذه النسخة المطبوعة، وما أكثر أخطائها.

الثاني: تعليقه ما زعمه وهما بابن التركماني، وكون من جاء بعده تابعه على ذلك، وهذا وهم ظاهر، فإن ابن دقيق العيد وهو ممن قال عنه ذلك مولده سنة خمس وعشرين وستماثة كما في «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٤٨١)، وابن التركماني مولده سنة ثلاث وثمانين وست مائة كما في «الدرر الكامنة» (٣/ ١٥٦- ١٥٧).

<sup>(</sup>۱) كذا عزاه إلى «المستدرك» ابن دقيق العيد، ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ٣٥)، وأقره، وابن التركماني في «الجوهر النقي» مع سنن البيهقي (۱/ ٨٤)، وكذا ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ٩٦)، وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» (۱/ ١٧٠).

وقال الشيخ أحمد شاكر كلفة في «التعليق على المحلى»: ولم أجد هذا الحديث في «المستدرك»، وقد بحثت عنه في مظانه في «المستدرك»، فلم أظفر به، وكنت قد هممت بسبر المستدرك، لكن رأيت الأخ الشيخ مشهورًا قال في تعليقه على الخلافيات: مررت به بطبعتيه يعني المستدرك وبفهارسه، فلم أعثر على أثر ولا على ذكر له. اه.

المكان (١١)، قال ابن حزم، وأبو الفرج ابن الجوزي: وقد أسند عن العلاء عن رجل من الصحابة، والصحيح مرسل أبي داود، وحديث حميد بن سعد عن أبي سلمة عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله إن أهلى تغار على إذا وطئت جوارى، قال: ولم تعلمهن ذلك؟، قلت: من جهة الغسل، قال: «وإذا كان ذلك منك، فاغسل رأسك عند أهلك، وإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك»، ذكره الإسماعيلي في جمعه لحديث مسعر من جهة إسماعيل بن يحيى، وهو متروك الحديث عن مسعر عنه، ولما ذكره البيهقي في الخلافيات رده بضعف إسناده (٢)، وحديث ابن عمر: أنه توضأ، وبقى على رجله قطعة، لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء، ذكره في الخلافيات، ورده بالانقطاع، قال: وقد روي عن ابن عمر (٣) نفسه موقوفًا، وإسناده جيد (٤)، وحديث ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة، أو عن أخي أبي أمامة: رأى رسول الله ﷺ قومًا على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. . . الحديث، ذكره البيهقي في سننه (٥)، وحديث ابن مسعود: (أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخطئ بعض جسده الماء؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسل ذلك المكان، ثم يصلى، ذكره البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، وهو ضعیف<sup>(٦)</sup>.

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المراسيل لأبي داود» ص(۷۶- ۷۰)، رقم (۷).

<sup>(</sup>٢) (الخلافيات) (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، رقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين: عن ابن عمر، والصواب: عن عمر كما في الخلافيات.

<sup>(</sup>٤) «الخلافيات» للبيهقي (١/ ٥٩٩– ٤٦٠) رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ١٨٤).

## باب مواقيت الصلاة

الأزرق أنبأ سفيان ح، وثنا علي بن ميمون الرقي (۱) ثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الأزرق أنبأ سفيان ح، وثنا علي بن ميمون الرقي (۱) ثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة (۲) عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي شخ فسأله عن وقت الصلاة؟ فقال: «صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً، فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر (۳)، ثم أمره، فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره، فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره، فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان من اليوم الثاني أمره، فأذن الظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر، فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم».

هذا حديث خرَّجه مسلم في صحيحه (٤)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب (٥)، وبنحوه قاله الطوسي في أحكامه، ويشبه أن تكون الغرابة جاءته من جهة تفرد علقمة عن سفيان به، وهو الذي حكاه أبو عيسى في كتاب العلل عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: البرقي، ثم وجدته على الصواب في «م»

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل: سليمان بن بريدة، وهو في المطبوع، وتحفة الأشراف وغيره من المصادر، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصلين قوله: ثم أمره، فأقام الظهر، وقد استدركته من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٦١٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٥٢).

البخاري: حديث بريدة حسن، ولم يعرفه إلا من حديث سفيان (١)، وقال البزار: لا نعلم روى هذا الحديث عن شعبة إلا حرمي، ولا عن الثوري إلا إسحاق ابن يوسف (٢)، ففي هذا دلالة على أن شعبة رواه أيضًا، وسيأتي متابعة الجراح لهما، ولما خرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه قال: لم أجد في كتابي عن الزعفراني المغرب في اليوم الثاني: ثنا بندار ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سليمان عن أبيه عن النبي على المواقيت، لم يزدنا بندار على هذا، قال بندار: فذكرته لأبي داود، فقال: صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه، قال بندار: فمحوته من كتابي.

قال أبو بكر: ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط، وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه؛ لأنه صحيح على ما رواه الثوري أيضًا عن علقمة، ثنا عن حرمي محمد بن يحيى ثنا علي بن عبد الله ثنا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث بتمامه (٣)، وقال البزار (٤)، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد قال له ولأحاديث قبله: لم يرو هذه الأحاديث عن الجراح إلا علي بن أبي بكر، تفرد به نوح بن أنس (٥).

النه الله الله الله الله الله على المعدى المعرى أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدًا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة، ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئًا، فقال له عروة: أما إن جبريل نزل، فصلى أمام رسول الله على فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، قال: سمعت بشير بن أبي

<sup>(</sup>۱) «العلل الكبير للترمذي» ص(٦٣) رقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار (١٠/ ٢٦٩–٢٧٠) رقم (٤٣٧١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١/ ١٦٦- ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وليس فيه كلام البزار.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٧٧٧).

مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله على يقول: «نزل جبريل، فأمّني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خس صلوات».

هذا حديث خرجه الشيخان في صحيحيهما بلفظ: (أن عمر أخر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت إن جبريل نزل، فصلى، فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى، فصلى رسول الله ﷺ، فذكر خمسًا، ثم قال: بهذا أمرت، فقال عمر: لعروة: اعلم ما تحدث به، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ﷺ مواقيت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه (١)، وفي لفظ لمسلم: أن عمر أخر الصلاة، لم يقل العصر (٢٠)، وفي حديث ابن ماجه تصريح بأن ابن شهاب شهد قصة عروة مع عمر وبسماع عروة من بشير، وعندهما: ليس كذلك لقول ابن شهاب: إن عمر أخر، فدخل عليه عروة، فقال: كذلك كان بشير يحدث عن أبيه، قال أبو عمر: وحديث ابن شهاب هذا متصل عند أهل العلم مسند صحيح؛ لأن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة، وإن كان ظاهر مساقه في رواية مالك يدل على الانقطاع، وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر مع عروة في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب: معمر، والليث، وشعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كنا مع عمر، فذكره بلفظ: (إن جبرائيل نزل، فصلى، فصلى رسول الله ﷺ، وصلَّى الناس معه، وفيه: إن الصلاة التي أخرها المغيرة هي العصر أيضًا، وفيه: إن جبريل صلى بالنبي ﷺ الخمس في أوقاتهن مرة واحدة، لا مرتين، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة، أو إن جبريل

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲۱).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۱۰) – ۱۹۷

هو سن وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا(١)، وفي لفظ للحاكم من حديث ر أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال: سمعت بشيرًا يحدث عن أبيه عن النبي عَيْلِيُّهُ أَنَّهُ كَانَ يَصِلَّى الْعَصَّرِ، والشَّمَس بيضاء مرتفعة، ثم يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة، وهي على ستة أميال قبل غروب الشمس، ثم قال: قد اتفقا على حديث بشير في آخر حديث الزهري عن عروة بغير هذا اللفظ (٢٠)، وفي كتاب الحازمي وذكر هذه الزيادة: هذا إسناد رواته كلهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة (٣)، وفي مصنف أبي داود (٤) من حديث أسامة عن الزهري بسنده عن أبي مسعود سمعت النبي على الله يقول: «نزل جبرائيل عليه السلام، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خس صلوات، فرأيت رسول الله عليه صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر، والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلى العشاء حين يسود الأفق، وربما أخر حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد أن يسفر»، ثم قال: روى هذا الحديث عن الزهرى: معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب، والليث بن سعد، وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه (٥).

قال الخزرجى: وهذا إسناد حسن، ولما خرجه أبو القاسم في الأوسط قال: لم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۸/ ۱۱ – ۱۶) بتصرف، وفي آخره: قال: فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.

<sup>(</sup>۲) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۹۲ – ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص(٢٧١).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعله: «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) «سنن أبى داود» (١/ ٢٧٨- ٢٧٩)، رقم (٣٩٤).

يرو هذا الحديث عن أسامة إلا يزيد بن أبي حبيب، تفرد به الليث، ولم يحد أحد ممن روى هذا الحديث عن الزهري المواقيت إلا أسامة (١)، ولما خرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد، وفي هذا الخبر كالدلالة (٢) على أن الشفق: البياض، لا الحمرة؛ لأن في الخبر: ويصلى العشاء حين يسود الأفق، وإنما يكون ذلك بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة، والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي ﷺ أن الشفق: الحمرة، وثبت عن النبي ﷺ أن أول وقت العشاء: إذا غاب الشفق أن لا يصلى العشاء حتى يذهب بياض الأفق؛ لأن ما كان معدومًا فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين<sup>(٣)</sup>، وذكر الخطيب في كتاب الفصل: أن أسامة وهم فيه؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبى مسعود (٤)، ولما ذكر الدارقطني رواية أسامة هذا قال: أدرجه في حديث أبى مسعود(٥)، وخالفه يونس، وابن أخي الزهري، فروياه عن الزهري قال: بلغنا أن النبي ﷺ، فذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد، وقال: وحديثهما أولى بالصواب، ورواه هشام عن أبيه في رواية حماد، وأبي حمزة عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ، لم يسمه، ورواه حبيب بن أبي مرزوق وأبو بكر بن حزم عن عروة عن أبي مسعود، إلا أن أبا بكر قال فيه: عن عروة: حدثني أبو مسعود، أو بشير بن أبي مسعود، وكلاهما قد صحب النبي ﷺ، ووهم في هذا القول والصواب قول الزهري عن عروة عن بشير، ورواه أبو بكر بن حزم (٢٦) عن أبي مسعود، ورده بالانقطاع<sup>(٧)</sup>، قال أبو عمر: ورواية أبي بكر بن حزم فيها الصلاة لوقتين، وروي

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط للطبراني» (٨٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو الأقرب للصواب، وفي "صحيح ابن خزيمة": في هذا الخبر كله دلالة.

<sup>(</sup>٣) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٨١- ١٨٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ابن أبي مسعود، والصواب ما أثبت كما في «العلل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أبو بكر عن ابن حزم، والصواب ما أثبت.

<sup>· (</sup>٧) «العلل» (٦/ ١٨٤ – ١٨٧)، وليس فيه الجملة الأخيرة.

ذلك من طريق علي بن عبد العزيز، قال أحمد بن يونس: نا أيوب بن عتبة نا أبو بكر(١١)، وأما قول ابن خزيمة: لم يثبت أن الشفق الحمرة، فكأنه يشير إلى ما ذكره الدارقطني في سننه عن عبادة، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، وابن عمر (٢)، وكلها ضعيفة، وأما قوله: (أو بشير بن أبي مسعود حديث (٣)، وكلاهما قد صحب) يشبه أن يكون أخذه من كتاب ابن حبان، فإنه لما ذكر حديث عروة قال: عن بشير: قال سمعت النبي ﷺ فذكره (٤)، وفي الباب: حديث أناس من أصحاب النبي ﷺ: (أن جبرائيل أتى النبي ﷺ حين زاغت الشمس عن رأسه، قال: قم، فصل الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثله، فقال: قم، فصل العصر أربعًا، ثم أتاه حين غابت [الشمس، فقال: قم، فصل المغرب ثلاثا، ثم أتاه حين غاب](٥) الشفق، فقال: قم، فصل، فقام، فصلى العشاء أربع ركعات، ثم أتاه حين برق الفجر، فقال: قم، فصل، فقام، فصلى الفجر ركعتين، ثم تركه حتى إذا كان الغد أتاه حين كان الظل مثله، فقام، فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظله مثليه، فقال: قم، فصل، فقام، فصلى أربعًا، ثم أتاه حين غابت الشمس، فقال: قم، فصل، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تركه حين أظلم، ثم أتاه، فقال: قم، فصل، فقام، فصلى العشاء أربعا، ثم أتاه حين أسفر، فقال: قم، فصل الفجر ركعتين، ثم قال: ما بين هذه الصلوات وقت، ذكره الدارقطني في كتاب العلل عن على بن الفضل البلخي أنبأ محمد بن عامر قراءة عليه حدثكم معاذ عن زفر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنهم، وحديث ثابت بن معدان أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۸/ ۲۳ – ۲۶).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولعله: الحديث.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن حبان كما في «الإحسان» (١٤٤٨) (١٤٥٠)، وليس فيه: بشير عن النبي ﷺ، وقد أورد ذلك الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٧٤– ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس بالأصل، والسياق يقتضيه.

قال: «أتاني جبريل مرتين، فصلى الظهر حين مالت الشمس قيد الشراك»، فذكره (١) ابن قتيبة في كتاب غريب أصناف الأحكام وما يتعلق بها من الحلال والحرام، وحديث جابر بن عبد الله قال: (جاء جبرائيل إلى النبي ﷺ حين مالت(٢) الشمس، ثم مكث، حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاء به للعصر، فقال: قم يا محمد، فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم، فصل العشاء، فقام، فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد، فصل، فقام، فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد، فصل الظهر، ثم جاء حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد، فصل، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يزل عنه، فقال: قم، فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل، فقال: قم، فصل، فصلى العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر جدا، فقال: قم، فصل، فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقت كله). رواه ابن خزيمة، والبستي في صحيحيهما (٣)، وفي كتاب الترمذي: وحديث جابر ذلك قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير عن جابر نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي ﷺ، وهو حديث حسن صحيح غريب، وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر(٤)، وصححه أبو عبد الرحمن النسائي أيضًا فيما ذكره ابن الحصار، ولما ذكره الطوسي في أحكامه من حديث الدوري عن إبراهيم بن شماس ثنا ابن المبارك عن حسين بن على حدثني وهب بن كيسان به قال: قال الدوري: أكثر أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن شماس، ولما ذكره أبو عمر: قال: هو حديث

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة مولى، ولعلها تصحيف، الله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي الإحسان: زالت.

<sup>(</sup>٣) الصحيح ابن خزيمة» (٣٥٣)، وفي «الإحسان» (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) اسنن الترمذي (١٥٠).

متصل حسن (١)، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي سكت عنه مصححًا له (٢)، وقال ابن القطان: هو يجب أن يكون مرسلًا؛ لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لما علم من أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة، وابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر؛ لأنهما قالاً: إن رسول الله ﷺ قال ذلك، وقصُّه عليهما (٣٦)، وذكره الطبراني في الأوسط من حديث عطاء بلفظ: (سأل رجل النبي عليه السلام عن وقت الصلاة، فلما زالت الشمس أذن بلال الظهر . . . الحديث، وقال: لم يروه عن المطعم بن المقدام، يعنى: عن عطاء إلا رباح بن الوليد، تفرد به مروان بن محمد (٤)، وذكره في موضع آخر عن عبد الله بن الحسن ثنا محمد بن العلاء الهمداني ثنا زيد بن حباب ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، قال: حدثني حسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن على على جابر، فقلت: صل بنا، كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي، فقال: كان يصلي الظهر... الحديث، قال: ثم صلى من الغد الظهر... فذكره مطولًا ( $^{(0)}$ )، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور من حديث ابن المبارك، والشيخان لم يخرجاه، ولعله حديث الحسن بن على الأصفر، وقد رواه عبد الرحمن بن أبي الموال وغيره، وله شاهدان مثل ألفاظه عن جابر، فذكر حديث برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح، وحديث عبد الكريم عن أبي الزبير (٦)، وحديث ابن عباس أن جبريل أتى النبي ﷺ، فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب، قال أبو عبد الله إثر

<sup>(</sup>١) «التمهيد» (٨/ ٢٨- ٣٢)، ولم أقف على هذا القول له.

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٥٠– ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) (١٠٠٠) الوهم والإيهام» (٢/ ٢٦٦- ٢٦٧)، رقم (٢٦٥)، وفيه: عليهم.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط للطبراني» (٦٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «المستدرك»: عبد الكريم عن عطاء.

تخريجه من حديث أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال(١) عن عبد الرحمن ابن الحارث ومحمد بن عمرو عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير (٢) عنه: هذا حديث صحيح الإسناد، رواه الثوري، وعبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث، وهو من أشراف قريش، المقبولين في الرواية، وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف، وكلاهما مدنيان (٣٠)، ولما خرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن ابن الحارث(٤)، قال: أخبرني ابن عباس قال: حديث ابن عباس حسن صحيح (٥)، وخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (٦)، وابن الجارود في منتقاه<sup>(۷)</sup>، وقال البغوي في شرحه: هذا حديث حسن<sup>(۸)</sup>، وابن حبان البستى<sup>(۹)</sup>، ولما خرجه الطوسي في أحكامه حسنه، وكذلك ابن عبد البر زاد: هو متصل(١٠٠، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبيس بن مرحوم عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن محمد بن كعب عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: أمني جبريل، وذكرت لهما قصة المواقيت، فقال أبو زرعة: وهم عبيس في هذا الحديث، وقال أبي: أخشى أن يكون وهم فيه عبيس، فقلت لهما: فما علته؟ قالا: رواه عدة من الحفاظ عن حاتم عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع عن ابن عباس، قالا: وهذا هو الصحيح، وسمعت أبي يقول مرة أخرى: أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد

<sup>(</sup>١) سقط من الأصلين ذكر سليمان بن بلال، وهو في «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نافع بن حبيب، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك» وغيره، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٩٦ – ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يعني عن حكيم عن نافع.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٤٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن خزيمة» (٣٢٥).

<sup>(</sup>۷) «المنتقى» لابن الجارود (۱٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>٨) «شرح السنة» للبغوى (٣٤٩).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه من هذا الوجه عند ابن حبان.

<sup>(</sup>١٠) «التمهيد» (٨/ ٢٨)، وليس فيه كلمة متصل.

موضوع (١)، وأما تصحيح الترمذي حديث ابن أبي الزناد ففيه نظر؛ لما أسلفناه من ضعفه الذي سلم منه إسناد حديث الحاكم فمن بعده، وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به السدي عن عثمان بن الأسود عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم عن نافع(٢٠)، وهو مردود بما أسلفناه، وما رواه ابن إسحاق عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم (٢٦) عن نافع بن جبير، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عمر <sup>(٤)</sup> قال: لما فرضت الصلاة. . . الحديث، وزعم بعض العلماء من المتأخرين أنه منقطع قال: الاحتمال أن يكون نافع وصف بكثرة الرواية عن ابن عباس؛ لأنه رواه هنا عنه، وقد استوفينا ذكر ذلك في كتابنا المسمى بالزهر الباسم، وبينا أنه متصل، والله تعالى أعلم، وحديث أبي موسى عن النبي عَلَيْ أنه أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام العصر، والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين)، خرجه مسلم في صحيحه (٥)، وقال الترمذي عن البخاري: هو حديث حسن (٦)،

<sup>(</sup>۱) "علل الحديث" لابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۸- ۱۲۹)، رقم (۳٥٤).

<sup>(</sup>٢) «أطراف الغرائب» (٣/ ٣٣٢). رقم (٢٨٢٠)، وقد تحرف في نسخة الكتب العلمية محمد بن مروان السدي إلى: السندي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تميم، والصواب ما أثبت كما في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن عباس، والصواب ما أثبت كما في «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) اصحيح مسلم، (٦١٤).

<sup>(</sup>٦) الذي في «العلل الكبير» (٨٤، ٨٥): قال محمد: أصح الأحاديث عندي في المواقيت =

وعند أبي داود: وصلى العصر، وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى (١)، وحديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى له الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى له العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى له المغرب حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد، فصلى له الصبح، فأسفر بها قليلًا، ثم صلى له الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى له العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى له المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم، ثم صلى له العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس، وصلاتك اليوم»، رواه النسائي بإسناد صحيح (٢)، ولما خرجه الحاكم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد قدمت له شاهدين، ووجدت له شاهدًا آخر صحيحًا على شرط مسلم، رواه أبو الموجه عن يوسف بن عيسى نا الفضل بن موسى نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به (٣)، وحكى الترمذي عن البخاري: أنه حديث حسن (٤)، ورويناه في مسند السراج من حديث عبد الله بن حمزة الزبيري(٥) ثنا عبد الله بن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمار (٦) عنه، بزيادة: ثم صلى بي الصبح حين أسفر، ثم قال: هذه صلاة النبيين من قبلك يا محمد، فالزم، ورواه ابن حبان في

حدیث جابر بن عبد الله، وحدیث أبی موسی.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (١/ ٢٤٩– ٢٥٠)، وليس في المطبوع كلمة: (له) بعد صلى في كل فقرة، كما في الأصلين، كما أثبت.

<sup>(</sup>٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) «العلل الكبير» للترمذي ص(٦٣) رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عبد الله بن حمزة الترمذي، والصواب ما أثبت كما في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٩)، ثم وجدته كذلك في «م».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: محمد بن عمارة، والصواب ما أثبت كما في «التهذيب وغيره»، وهو محمد بن عمار ابن سعد القرظ، وكذا في «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦١)، ثم وجدته كذلك في «م».

صحيحه مختصرًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عنه(١)، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل: ثم انصرف بالفجر حين ما أرى من السماء نجما، ونسب عمر بن عبد الرحمن، فقال: ابن زيد بن الخطاب، وحديث أنس بن مالك أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فسأله عن وقت صلاة الغداة، وفيه: (ما بين هذين وقت)، رواه السراج في مسنده بسند صحيح (٢)، وفي مراسيل أبي داود عن الحسن في صلاة النبي علية خلف جبرائيل، وصلاة الناس خلف النبي ﷺ أن النبي ﷺ أسر في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وجهر في الصبح، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء (٣)، ووصله الداقطني من حديث أنس: أن جبريل أتى النبي عَلَيْ حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، وذكر الإسرار في صلاة العصر (٤)، قال الإشبيلي: والمرسل أصح (٥)، قال أبو الحسن في كتاب الوهم والإيهام: لم يبين لحديث أنس علة، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار عن جرير بن حازم عن قتادة عنه، ومحمد هذا مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس بن يناق الفراء، ولا تُعرف أيضا حاله<sup>(٦)</sup>، وحديث عبد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن النبي عَيُّكُمُ : صلى الفجر يومًا، فغلس بها، ثم صلاها إثرها بعد، فأسفر بها، ثم قال: ما بينهما وقت، ذكره في الأوسط من حديث الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن ثعلبة، وقال: لم يروه عن الزهري إلا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، تفرد به

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، والذي وقفت عليه في «الإحسان» (١٤٩٣، ١٤٩٥) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وهو عند الدارقطني (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) مسند السراج (١٣٢٥) - (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» لأبي داود ص(٧٧ - ٧٨) رقم (١٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٤٠–٣٤١)، رقم (١٠٨٥)، والإسناد عند الدارقطني (١/ ٢٦٠)، وقد سبقت الإشارة إليه.

الوليد بن مسلم (١)، وحديث مجمع بن جارية أن النبي ﷺ سئل عن مواقيت الصلاة، فقدم، وأخر، وقال: بينهما وقت، رواه الدارقطني عن ابن مخلد قال: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي (٢) ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي نا الوليد بن مسلم ثنا ابن نمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع به (٣)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير العذري(٤)، وحديث ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل عليه السلام حين طلع الفجر»، وذكر الحديث، وقال: (في وقت المغرب: ثم أتاني حين سقط القرص، فقال: قم، فصل، فصليت المغرب ثلاث ركعات، وذكر الحديث بطوله، رواه الدارقطني في كتاب السنن من طريق ضعيفة: عن ابن صاعد، والحسين بن إسماعيل، وأبي شيبة قالوا: ثنا حميد بن الربيع ثنا محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان نا عبيد الله بن عمر عن نافع عنه (٥) به، وأنا ابن الصواف ثنا الحسين بن فهر بن حماد البزار ثنا الحسن بن حماد سجادة ثنا ابن علية عن ابن إسحاق عن عتبة بن مسلم(٢٠) عن نافع عنه قال: لما فرضت الصلاة نزل جبريل عليه السلام على النبي على النبي على النبي على النبي الما به الظهر، وذكر المواقيت، وقال: فصلى به المغرب حين غابت الشمس، وقال في اليوم الثاني: فصلى به المغرب حين غابت الشمس(٧))، وحديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط للطبراني» (٩٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: جعفر بن أبي عمير، والصواب ما أثبت كما في اسنن الدارقطني»، وترجمته في اتاريخ بغداد» (٧/ ١٨٨)، وهو جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١/ ١٩٣)، وقال الحافظ في التهذيب: زعم الحاكم أنه ابن ثعلبة بن صعير [كذا في التهذيب بدون (أبي)]، وليس بصواب.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصلين: عتيبة، والصواب ما أثبت كما في السنن المطبوع وغيره.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٢٦١– ٢٦٢).

ذكره أبو عمر في التمهيد، وحسنه(١)، وحديث عمرو بن حزم ذكره أبو علي الطوسى، وحديث البراء بن عازب ذكره أبو القاسم في الأوسط عن أحمد الحلواني نا الحسن بن إدريس نا عبد الصمد بن عبد العزيز الداراني عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلي عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء قال: (أتي النبي ﷺ رجل، فسأله عن وقت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا، فأقام الصلاة بغلس، حتى إذا كان من الغد أخرها حتى أصبح جدًّا، ثم أمره، فأقام الصلاة، فصلى، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ صل ما بينهما)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي ليلى (٢)، وحديث أبي بكر ابن حفص (٣) قال نبي الله عَلَيْهُ: «إن الله تبارك وتعالى بعث إلي جبرائيل عليه السلام يعلمني مواقيت الصلاة»، فذكر مثل حديث ابن عباس إلا أنه قال في الفجر في اليوم الثاني: فلما أضاء الفجر، وعرف الناس بعضهم بعضًا أمرني بصلاة الفجر، ثم قال: يا نبي الله وقت الصلاة بين هذين)، ذكره الفضل بن دكين في كتاب الصلاة عن أبان عن عبيد الله البجلى عنه، وحديث الحسن يعنى: ابن على أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة، فصلى النبي عَلَيْ صلاة الصبح بغلس، حتى إذا كان من الغد أسفر جدًّا، فقال: أين السائل عن الصلاة، ما بين هذين صلاة، رواه أيضا عن أبي الأشهب عنه، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ذكره أبو عمر بن عبد البر(٤)، وحديث أبي مسعود: إن جبريل أتى النبي ﷺ حين دلكت الشمس، يعني زالت، ثم ذكر المواقيت، وقال: ثم أتاه جبرائيل حين غابت الشمس، فقال: قم، فصل، وقال: ثم أتاه من الغد حيث غابت

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۸/ ۳۲- ۳۳).

<sup>(</sup>٢) بحثت عنه في «الأوسط» فلم أجده، ولم يعزه الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلا لأبي يعلى (٢) (٢٠٩٧)، وفيه: حفصة بنت عازب عن البراء، وفي «المعرفة» لأبي نعيم (٤٧٩٧)، من طريق قيس ابن الربيع عن ابن أبي ليلى عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب، فساق حديثًا آخر.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٨/ ٨٩)، وهو في «صحيح مسلم» (٦١٢)، وكان أولى بالشارح أن يعزوه لمسلم.

الشمس وقتًا واحدًا، فقال: قم، فصل، فصلى، ذكره أبو الحسن في سننه عن عثمان ابن أحمد الدقاق ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا سعيد بن سليمان بن سعدويه ثنا أيوب ابن عتبة ثنا ابن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود عن أبيه إن شاء الله تعالى به (۱)، وقد تقدم كلام ابن عبد البر فيه قبل، وحديث بشر بن معاذ قال: صليت أنا وأبي مع النبي ولي عشر سنين، وكان النبي ولي إمامنا، وكان جبرائيل إمام النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام ينظر إلى خيال جبرائيل عليه السلام، شبه ظل سحابة إذا تحرك الخيال ركع النبي النبي أذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث جابر بن عبد الله العقيلي عنه، وقال: لا يعرف إلا من هذا الوجه من رواية أهل بلخ، ولم يكن عند بشر غير هذا (۱).

غريبه: الوقت معروف، والميقات: الوقت المعروف للفعل والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام: الموضع الذي يحرمون منه، وتقول: وَقَّته فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتًا، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوَقُوتًا﴾: أي مفروضا في الأوقات، والتوقيت: تحديد الأوقات، تقول: وقته ليوم كذا مثل أجلته، وقرئ: وَإِذَا ٱلرُّسُلُ وُقِّتَتْ، وَوُقِتَتَ مخففة، وأُقِتت لغة، مثل وجوه، وأجوه، والمَوقت مَفِعْل من الوقت، قال العجاج: والجامع الناس ليوم الموقت، قاله أبو نصر، زاد في الأساس: شيء موقت: محدد، والهلال ميقات الشهر، والآخرة: ميقات الخلق، وفي الجامع: الوقت اسم واقع على الساعة من الزمان والحين، والجمع: أوقات، وأنكر ابن التين علي أبي عبد الله البخاري قوله: وقته عليهم، بأن قال: رويناه عنه بالتشديد، وإنما هو بالتخفيف، ويدل على صحته قوله تعالى: بأن قال: رويناه عنه بالتشديد، وإنما هو بالتخفيف، ويدل على صحته قوله تعالى:

وأما الشفق: فهو الحمرة التي ترى في السماء بعد غيوب الشمس، وهما شفقان:

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲٦۱).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (١/ ١٦٠).

أحدهما الحمرة، والآخر: البياض الذي يرى في المغرب، فآخر وقت العشاء الآخرة: وقت مغيبه، قال تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ ﴾، وقد ذكر بعض أهل اللغة: أن الشفق إنما هو الحمرة، واحتج بالاشتقاق؛ لأن العرب تقول: ثوب مشفَّق، إذا صبغ بالحمرة، قاله الفراء (١)، وفي الصحاح: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وزعم أبو الفضل عياض لَخَلُّلهُ تعالى: أن الحمرة هو قول أكثر أهل اللغة، وفقهاء الحجاز، والبياض قول أهل العراق، وحكى مثله عن مالك، والأول هو المشهور من قوله، وقال بعض أهل اللغة: الشفق يطلق عليهما جميعا، وقال بعضهم: الحمرة غير القانية، والبياض غير الناصع، الاسم يتناولهما، ونفى الخلاف في الحكم بماذا يتعلق الأول أو بالثاني؟ وفي كتاب التلخيص لأبي هلال: والشفق: حمرة وبياض ليس بمحكم، قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أنَّ الصلاة إنما فرضت على النبي عَلِي الله بمكة في حين الإسراء، حين عرج به إلى السماء، ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت، فروي عن عائشة: أنها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، فأكملت أربعًا، وأقرَّت صلاة السفر(٢) على ركعتين، ومن رواة حديثها هذا من يقول: زيد فيها بالمدينة، وأقرت صلاة السفر على ركعتين، وهو أصح من حديث القشيري (٣) وغيره، وأصح من حديث ابن عباس (٤٠). انتهى، وقال: وروى عن سلمان وغيره ما يوافق روايتها من ذلك حديث: فرضت الصلاة ركعتين، فصلاها عليه السلام بمكة حتى قدم المدينة، وصلاها بالمدينة كم (٥) شاء الله تعالى، وزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا: قال ألوان، وقد أثبت ما استظهرته، كما في «اللسان»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحضر، وقد صوبته من «التمهيد»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٣) يعنى أنس بن مالك القشيري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين، وكذا قال محققا المعجم الأوسط في أصل مخطوطتهم، لكنهما أثبتا ما في =

صلاة السفر على حالها، ذكره في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: دفع إلى جعفر بن عياش كتابه، فكتبت منه: ثنا عمرو بن عبد الغفار عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عنه، وقال: لم يروه عن عاصم إلا عمرو، ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد(١)، وفي المعجم الكبير: ثنا علي بن المبارك، ثنا إسماعيل ابن أبى أويس حدثني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد، قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر(٢)، وقال أبو عمر: وبذلك قال الشعبي، وميمون بن مهران، والحسن في رواية، ومحمد بن إسحاق، وروي عن ابن عباس: أنها فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين فيما ذكره في الأوسط من طريق ابن أرطأة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني عنه، وقال: لم يروه عن يحيى إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا عمران القطان، تفرد به محمد بن بلال (٣)، قال أبو عمر: وكذلك قال نافع بن جبير، وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه، وهو راوية حديث ابن عباس في إمامة جبريل: (أنها فرضت أول ما فرضت أربعًا إلا المغرب والصبح)، وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن في رواية، وهو قول ابن جريج، وروي عن النبي ﷺ من حديث القشيري وغيره ما يوافق ذلك، وهو قوله: إن الله تعالى وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع لا يكون إلا عن تمام قبله(٤)، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين. قال: وسنده حسن (٥)، ولم يختلفوا أن جبريل

<sup>= «</sup>مجمع البحرين».

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (٦٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢١٣١).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٤٦)، وهو في «السنن الأربعة»، وغيرها من حديث أنس ابن مالك القشيري.

<sup>(</sup>٥) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٢٩٦)، ومن مصائب محقق نسخة الباز: قوله: =

عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلَّم النبي ﷺ الصلاة ومواقيتها وهيئتها(١)، ثنا ابن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن زهير ثنا هدبة بن خالد عن همام عن قتادة، قال: فحدثنا الحسن أنه ذكر له: (أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي: إن الصلاة جامعة، ففزع الناس، فاجتمعوا إلى نبيهم ﷺ، فصلى بهم الظهر أربع ركعات، يؤم جبرائيل محمدًا، ويؤم محمد الناس، يقتدي محمد ﷺ بجبريل (٢)، ويقتدي الناس بمحمد ﷺ، لا يسمعهم فيهن قراءة، ثم سلم جبريل على محمد عِيناتُهُ، وسلم محمد عَيناتُهُ على الناس، فلما سقطت الشمس، نودي: إن الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم على فصلى بهم العصر أربع ركعات، لا يسمعهم فيهن قراءة، وهي أخفت (٣)، يؤم جبريل محمدًا عليه السلام، ويؤم محمد عَيَالِيْ الناس، يقتدي محمد عَيَالِيْ بجبريل، ويقتدي الناس بمحمد عَلَالِيْ، ثم سلم جبريل على محمد، وسلم محمد علي على الناس، فلما غابت الشمس نودي: الصلاة جامعة.... الحديث (٤)، وقد تقدمت الإشارة إليه، قال: ففي هذا أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي ﷺ إلا مرة واحدة، وهو وإن كان مرسلًا فإنه حديث حسن مهذب، وبه احتج من زعم: أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الذي يلى ليلة الإسراء مرة واحدة للصلوات كلها، على هذا ظاهر حديث مالك في ذلك، واحتجوا أيضًا بما ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي ﷺ من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل بمنزله عليه السلام حين زاغت الشمس (٥)، ولذلك سميت الأولى، فأمر، فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلى جبريل بالنبي عليه السلام،

<sup>=</sup> ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۷/ ۳٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في «التمهيد».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي «التمهيد»: وهي أخف.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٨/ ١٠٠- ٤١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: حتى، وقد صوبته من المصنف، ثم وجدته على الصواب في «م».

وصلى النبي ﷺ بالناس، وطوَّل الركعتين الأوليين، ثم قصر الباقيتين... الحديث (١١)، وفي كتاب الطبراني من حديث ياسين الزيات عن أشعث عن الحسن عن أبى هريرة، وأبى سعيد قالا: (أول صلاة فرضت على النبي الظهر(٢))، وفي الدلائل للبيهقي عن على: (أول صلاة ركعناها العصر (٣))، وهو معارض لما تقدم لو صح إسناده، قال أبو عمر: قوله: (الصلاة جامعة)؛ لأنه لم يكن يومئذ أذان، وإنما كان الأذان بالمدينة بعد الهجرة بعام، أو نحوه، فقال من ذكرنا قوله حديث نافع بن جبير هذا مثل حديث الحسن، وهو ظاهر حديث مالك، والجواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في إمامة جبريل لوقتين، وفيها زيادة يجب قبولها، والعمل بها لنقل العدل لها، وليس تقصير من قصر[ عن حفظ ذلك وإتقانه، والإتيان به بحجة، وإنما الحجة في شهادة من شهد، لا في قول من قصر عن حفظ ذلك ](٤)، وأجمل، واختصر، على أن هذه الآثار منقطعة، وإنما ذكرناها لما وصفنا؛ لأن فيها أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، لا ركعتين، على خلاف ما زعمت عائشة، وقال بذلك جماعة، وردوا حديث عائشة، وإن كان إسناده صحيحًا بضروب من الاعتلال(٥)، ويجاب أنا لا حاجة لنا إلى أصل الفرض إلا من طريق القصر، ولا وجه لقول من قال: إن حديثهما يعارضه القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾.

وقد أجمع العلماء أنه لا يكون قصر من ركعتين في شيء في السفر في الأمن، لأن حديث عائشة قد أوضح أن الصلاة زيد فيها في الحضر، ومعلوم أنَّ الفرض فيها كان بمكة شرفها الله تعالى، وعظمها، وأن الزيادة كانت بالمدينة، وأن سورة النساء

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (٩٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «دلائل النبوة» للبيهقي، وهو في «المعجم الأوسط» (٧٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في الأصلين، وقد ألحقته من التمهيد.

<sup>(</sup>ه) «التمهيد» (۸/ ۲۳– ٤٤).

متأخرة، فلم يكن القصر مباحًا إلا بعد تمام الفرض، وذلك يعود إلى معنى واحد في أن القصر إنما ورد بعد تمام الصلاة أربعًا، ولا حاجة بنا إلى أصل الفرض اليوم؛ لأن الإجماع منعقد بأن صلاة الحضر ثابت أربعًا، وبالله التوفيق، انتهي، وقد ذكر أبو زيد السهيلي كِثَلَثُهُ تعالى لحديث عائشة وجهًا حسنًا، وهو قوله: وذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها: قال تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَادِ ﴾، وقال يحيى بن سلام مثله، فعلى هذا: يحتمل قولها: زيد في صلاة الحضر، أي زيد فيها حتى أكملت خمسًا، فتكون الزيادة في الركعات، وفي عدد الصلوات، ويكون قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) أي قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف منهم: ابن عباس انتهى، وبمثله ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفا بفضائل المصطفى ﷺ عن محمد بن أحمد بن البراء، ومقاتل بن سليمان، وأما قول أبي بشر الدولابي في تاريخه: وروى عن عائشة وأكثر الفقهاء: أن الصلاة نزلت بتمامها فمحمول على إتمام العدد، لا الركعات، والله تعالى أعلم، وفي قوله ﷺ: (ما بين هذين وقت) أراد به تعليم الأعرابي بأن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن نسي، أو كان له عذرٌ، أو خشي منه عليه السلام أن يظن أن الصلاة في آخر الوقت لا تجزئ، وزعم الأصيلي أنه قال: لم يصح عند مالك حديث الوقتين، وإنما قال بالوقتين بعمل أهل المدينة، وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: حديث الوقتين لم يخرجه البخاري، وسأله الترمذي: لمّ لمْ تخرجه، وقد رواه قتيبة عن مالك؟!

فقال البخاري: انفرد به قتيبة، قال أبو الحسن: أراد البخاري أن قتيبة غريب رحال، يذكر عن الليث شيئًا لم يذكره غيره، وأهل مصر أقعد بمالك، وأعلم بحديثه، ولم يوجد عندهم، فاستراب منه، وإلا فقتيبة ثقة حافظ، وذكر غيره أن مثل هذا لا يرد به خبره، لثقته. انتهى، وقد بيَّنا حديث الوقتين مصححًا قبل، والله تعالى أعلم.

## باب وقت صلاة الفجر

الزهري عن عروة عن عروة عن عائمة أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كأن نساء المؤمنات يصلين مع النبي على صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن، فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (١).

عن الأعمش عن المحمد القرشي ثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله (٢)، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار.

هذا حديث لما رواه الترمذي عن عبيد عن أبيه عن الأعمش، وعن علي بن حجر عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش، قال: وزاد ابن مسهر: وعن أبي سعيد، وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢)، وخرجه الحاكم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأبي سعيد مرفوعًا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤)، وفي تفسير ابن أبي حاتم من جهة ابن إسحاق قال: وذكر الزهري عن سلمان الأغر عن أبي هريرة يرفعه، قال: يجتمع ملائكة الليل، وملائكة النهار، وروي أيضًا من الصبح، فإذا فرغ الإمام صعدت ملائكة الليل، وأقامت ملائكة النهار، وروي أيضًا من

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۷۸)، ومواضع أخرى، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والنسائي (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٥٣)، وابن ماجه في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إبراهيم عبيد الله، والصواب ما أثبت كما في المطبوع، و«تحفة الأشراف»، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۳۱۳۵).

<sup>(</sup>٤) امستدرك الحاكم، (١/ ٢١٠– ٢١١).

جهة ابن جريج عن عطاء، قال: تشهده الملائكة والجن، وروى ابن المنذر بسنده إلى أبي عبيدة أن عبد الله كان يقول: تتداول الحرسان من ملائكة الله: حارس الليل، وحارس النهار عند طلوع الفجر: واقرءوا إن شئتم: و ووَقُرَءَانَ ٱلْفَجَرِّ (١٠)، ثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن المقرئ ثنا مروان ثنا جوبير عن الضحاك في هذه الآية قال: تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار الذين يشهدون أعمال بني آدم.

الأوزاعي ثنا نهيك بن يريم الأوزاعي ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله الأوزاعي ثنا نهيك بن يريم الأوزاعي ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله ابن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟، قال: هذه صلاتنا، كانت مع رسول الله على أبي بكر وعمر، فلما طعن عمر، أسفر بها عثمان رضي الله تعالى عنهم.

هذا حديث إسناده صحيح، مغيث بن سمي أبو أيوب الشامي روى عنه جماعة، منهم: عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر عمرو بن سعيد الأوزاعي، وزيد بن واقد، ومحمد بن يزيد الرحبي، والحضرمي بن لاحق<sup>(۲)</sup>، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أدرك الناس ألفًا من أصحاب النبي على فيما ذكره هو عن نفسه، وقال الوليد: عن الأوزاعي عن نهيك بن يريم: لا بأس به عن مغيث بن سمي، وهؤلاء رجال الشام ليس فيهم إلا ثقة، وقال ابن معين: كان صاحب كتب كأبي الجلد<sup>(۳)</sup>، ووهب بن منبه، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: دمشقي ثقة، وذكره البستي في منبه، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: دمشقي ثقة، وذكره البستي في كتاب الثقات، وخرج حديثه في صحيحه، وكذا فعله (٤).

77 - مدئنا محمد بن الصباح، أنبأ سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع

<sup>(</sup>۱) «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٢- ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل كلمة: (ابن)، وهو الحضرمي بن لاحق، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) اسمه: جيلان بن فروة كما في الكني للدولابي (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «م» كلمة غير واضحة، ولعلها تحرفت من: (وابن خزيمة)، والله أعلم.

عاصم بن عمر بن قتادة، وجده بدري يخبر عن محمود بن الربيع عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر، أو لأجركم».

هذا حديث قال فيه أبو عيسى إذ رواه من حديث ابن إسحاق عن عاصم: حسن صحيح (١)، وذكره البستى في صحيحه (٢)، وقال أبو على الطوسى: يقال: هو حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هو حديث حسن (٣)، ولفظ أبى داود: (أسفروا بالصبح)(٤)، وصححه الفارسي، وقال: محمود هو ابن الربيع بن لبيد (٥)، وهذا مردود إجماعًا؛ لأن ابن الربيع غير ابن لبيد، وقال مهنأ(٢): قلت لأبي عبد الله: حدثوني عن محمد بن بكار عن حفص بن عمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال رسول الله عالم الله عليه: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر»، فقال: ليس بصحيح، إنما هو عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن رافع بن خديج، وقال أبو محمد الأزدى: هذا حديث يدور بهذا الإسناد فيما أعلم على عاصم، وهو ثقة عند أبى زرعة، وابن معين، وقد ضعفه غيرهما، وقد روي بإسناد آخر إلى رافع، وحديث عاصم أصح، وروي عن غير رافع، وحديث رافع من طريق عاصم أحسن(٧)، قال ابن القطان: أما قوله: وضعفه غيرهما فأمر لم أعرفه، بل هو ثقة كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة، وكذلك قال النسائي وغيره، ولا أعرف أحدًا ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء، وقد ترك أن يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وأن يورده من رواية ابن عجلان بدلًا منه من (^) عند أبي داود، وليس هو معنيه في قوله:

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۵٤).

<sup>(</sup>٢) «الإحسان» (١٤٨٩ - ١٤٩١).

<sup>(</sup>٣) ﴿شرح السنةِ للبغوي (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٤٢٤)، واللفظ في المطبوع: أصبحوا، ولفظة: (أسفروا) عند الترمذي.

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٣/ ١٨٨ – ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: منها، والصواب ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>V) «الأحكام الوسطى» لعبد النحق (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصلين كلمة: (من)، وهي في «بيان الوهم والإيهام».

وقد روي بإسناد آخر إلى رافع، وإنما يعني بذلك إسنادًا آخر ليس من طريق عاصم، وأما طريق عاصم هذا فصحيح، ولم يصححه بقوله: (أصح)، وإنما هو عنده حسن، فاعلمه(١). انتهى، وممن وثقه أيضا: الشيخان بتخريج حديثه، وابن سعد بقوله: كان ثقة، كثير الحديث، عالمًا، وقال البزار: هو ثقة مشهور، وذكره البستي في كتاب الثقات، وقد جمع سفيان بين ابن عجلان وابن إسحاق في كتاب الطبراني الكبير، رواه عن إبراهيم بن نائلة ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان ثنا سفيان عن محمد ابن إسحاق، ومحمد بن عجلان به (۲)، ورواه عن عاصم أيضًا عبد الحميد بن جعفر، قال الطبراني: نا محمد بن عبدوس بن كامل نا إبراهيم بن راشد الأدمى ثنا معلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد به، قال: وثنا أبو معن ثابت بن نعيم الهوجي ثنا آدم بن أبي إياس نا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به (٣)، زاد في الأوسط: لم يروه عن شعبة إلا آدم، وبقية، إلا أن بقية رواه عن شعبة عن داود البصري، وقد قيل: إنه داود بن أبي هند(٤)، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم عن محمود به (٥)، ورواه النسائي فيما ذكره بعضهم عن آدم، ولم أر هذا، والذي رأيت أنه قال في الكني: أبو داود أيوب بن سعيد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، قاله محمد بن يحيى عن آدم، وفي السنن: ثنا الجوزجاني نا ابن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من الأنصار أن رسول الله ﷺ قال... الحديث (٦٠)، وهو مما وقع لنا عاليًا بدرجتين من كتاب

<sup>(</sup>١) ﴿بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام؛ (٥/ ٣٣٤– ٣٣٥) رقم (٢٥١٢).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» للطبراني (٤٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» للطبراني (٢٩١١)، (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٣٣١٩)

<sup>(</sup>٥) كتاب «الصلاة» لأبي نعيم ص(٢١٤) رقم (٣١٦)، وفيه: عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من أصحاب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (١/ ٢٧٢).

الطبراني لروايته له عن إسحاق بن إبراهيم القطان عن سعيد بن أبي مريم (١)، ورواه ابن عدي في الكامل من جهة رفاعة بن هُرَيْر بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن جده، وقال: لا يعرف رفاعة هذا إلا برواية محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عنه، وقال البخاري: فيه نظر (٢٠)، وقال عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن مجمع عن هرير يعني هذا بزيادة: قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم، فقال أبي: ثنا هارون بن معروف وغيره عن أبي إسماعيل إبراهيم ابن سليمان المؤدب (٣) عن هرير، وهو أشبه (٤)، وقال في موضع آخر: سمعت أبي وذكر حديث إبراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير، فقال: روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي نعيم عن ابن مجمع، وسمعنا كتاب إبراهيم بن إسماعيل كله عن أبي نعيم، فلم يكن لهذا فيه ذكر، وقد حدثنا غير واحد عن المؤدب، قلت لأبي: الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر؟ قال: أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر، فعلى هذا الأولى أن الخطأ من أبي نعيم، أراد أبا إسماعيل المؤدب، فغلط في نسبته إلى ابن مجمع (٥)، وفيما أوردناه رد لما قاله الإشبيلي: وقد روي (٦) بإسناد آخر إلى رافع (٧)، ولتقرير أبي الحسن ذلك، ويشبه أن يكون مستند الإشبيلي في تضعيف عاصم ما قيل: كلُّ عاصم في حفظه شيء، ولئن كان إياه فغير نافع له؛ لأن العمومات لا يستدل بها، لأنا رأينا من أطلق كابن معين وغيره عاد، فوثق الذي عمم فيه القول، والله تعالى أعلم، وفي الباب حديث بلال قال رسول الله علي «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر»، رواه

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» للطبراني (٤٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) «الكامل» لابن عدى (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) كذا في «العلل»، وهو الصواب، وفي الأصل: المؤذن، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٤) «علل ابن أبي حاتم» (١/ ١٣٩)، رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ١٤٣ – ١٤٤) رقم (٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يروي، وهو خطأ، والصواب: ما أثبت كما في «الأحكام»، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٧) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٦٥)، وقد سبق.

البزار في مسنده من طريق أيوب بن سيار القائل فيه ابن معين (١): ليس بشيء عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عنه (٢)، ورواه الطبراني في مسنده وبلفظ: (يا بلال أصبحوا بالصبح، فإنه خير لكم) (٣)، وحديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر»، رواه أبو القاسم من حديث الثوري، وعن (٤) شعبة عن زبيد عن مرة عنه (٥)، وحديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يؤخر الفجر كاسمها، رواه الطحاوي من طريق يزيد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن عقيل عنه (٢)، وحديث أبي طريف الهذلي: أنه كان يشاهد النبي (٧) ﷺ، وهو محاصر أهل الطائف (٨)، فكان يصلي صلاة الفجر لو أن إنسانًا رمى بنبله أبصر مواقع نبله، ذكره أيضًا من حديث ذكره زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن أبي سميرة (٩)، كذا ذكره، ويشبه أن يكون وهمًا، لما رواه العسكري في معرفة الصحابة عن ابن أبي داود ثنا محمود بن آدم ثنا بشر بن السري نا زكريا بلفظ: كان النبي ﷺ يصلي بنا صلاة المغرب (٢٠٠)، وكذا قال أبو عمر: حديثه زكريا بلفظ: كان النبي ﷺ يصلي بنا صلاة المغرب (٢٠٠)، وكذا قال أبو عمر: حديثه

<sup>(</sup>١) ليس واضحًا في الأصل، وقد عينته بالرجوع لكتب الرجال، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) «كشف الأستار» (۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» للطبراني (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: الثوري عن شعبة، وقد أثبت ما في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» (١٠٣٨١).

<sup>(</sup>٦) «شرح معانى الآثار» (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>V) كذا في «م»، وفي شرح المعاني: شاهدًا مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصلين، وفي شرح المعاني: أنه كان شاهدًا مع رسول الله ﷺ حصن الطائف.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصلين، وفي بعض المصادر، وفي «شرح معاني الآثار» (١/ ١٧٨) المطبوع: الوليد ابن عبد الله بن أبي سمرة، وهو تصحيف، وقد تكلم المعلمي ﷺ في تعليقه على التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ١٤٦) في الخلاف في اسمه.

<sup>(</sup>١٠) وكذا هو في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦٨٧٨)، وفي «مسند أحمد» (٣/ ٢١٦)، وغيره قال: صلاة العصر.

في صلاة المغرب<sup>(۱)</sup>، والله أعلم، وحديث زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بصلاة الصبح يغفر لكم»، أخرجه الهروي في معجمه (۲)، ولفظه في الموضوعات: (من نور بالفجر نور الله قلبه وقبره، وقبلت صلاته)، ورده بأبي داود النخعي<sup>(۲)</sup>، وفي كتاب النسائي: سئل عليه السلام عن وقت صلاة [الصبح، فأمر بلالًا حين طلع الفجر، فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد، حتى أسفر وكذا في «م»]، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة] الغداة؟ ما بين هاتين أو هذين وقت) (٤)، وحديث علي قال: صلى بنا النبي شو صلاة الفجر يومًا بغلس، وكان ربما يغلس، ويسفر... الحديث بطوله، وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: راويه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو ضعيف الحديث جدًّا (٥)، وكتاب أبي جعفر من طريق علي بن ربيعة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا قنبر أسفر، أسفر، ومن حديث شجاع بن الوليد عن داود الأودي عن أبيه يزيد قال: كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر، ونحن نتوقي (٢) الشمس مخافة أن تكون قد طلعت) (٧)، وفي كتاب أبي نعيم نا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة سمعت عليًّا يقول: يا ابن التياح: أسفر، وثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن البن التياح: أسفر، أسفر، أسفر، وثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن البن التياح: أسفر، أسفر، أسفر، وثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البزار كما في «كشف الأستار» (۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) «الموضوعات» (٢/ ١٣)، أول كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، والظاهر أن فيه سقطًا، والحديث عند النسائي (١/ ٢٧٠- ٢٧١) من حديث أنس أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فسأله عن وقت صلاة الغداة؟ فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة، فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر، ثم أمر، فأقيمت الصلاة، فصلى بنا، ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟، ما بين هذين وقت»، كذا قلت ثم وجدت السقط مثبتًا في «م»، وهو ما بين المعكوفتين.

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٥٠) رقم (٤٢١).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلين، وفي شرح المعاني: نتراءى.

<sup>(</sup>۷) «شرح معانى الآثار» (۱/ ۱۷۹ - ۱۸۰).

جبير بن مطعم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى (أن صل الفجر إذا نور النور)(١)، قال: وكان عمر بن مسلم يقول: كان سويد قال(٢): كان عليٌّ يسفر حتى تكاد الشمس تطلع، وكان سويد بن غفلة يسفر بالفجر إسفارًا شديدًا، وقال وقاء بن إياس: سمعت سعيد بن جبير يقول لمؤذنه: (نور، نور)، ونا سفيان عن شيخ قال: كان الربيع بن خيثم يقول لمؤذنه: نور، نور، قال أبو نعيم: ورأيت سفيان يسفر بصلاة الغداة (٣)، ومن حديث زهير بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال: صلى بنا عمر صلاة الصبح، فقرأ بسورة بني إسرائيل(أُءُ) والكهف، حتى جعلت أنظر إلى جدار المسجد: هل طلعت الشمس؟ (٥)، ومن حديث عبد الرحمن بن زيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود، فكان يسفر بصلاة الصبح (٢٦)، ومن حديث جبير بن نفير قال: صلى بنا معاوية بن أبي سفيان الصبح بغلس، فقال (٧) أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة، فإنه أفقه لكم، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم (^)، وثنا ابن خزيمة عن القعنبي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء ما اجتمعوا على التنوير (٩)، وحديث أبي شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع الحنظلي قال: كنت مع ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا

<sup>(</sup>۱) الصلاة لأبى نعيم ص(٢١٤- ٢١٥) رقم (٣١٧، ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والذي في الصلاة لأبي نعيم ص(٢١٦) رقم (٣٢٣): حدثنا سفيان عن ليث عن رجل... فذكره.

<sup>(</sup>٣) الصلاة لأبي نعيم ص(٢١٨- ٢١٩) رقم (٣٢٨)، (٣٣٠)، (٣٣١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (بني)، وهي في «شرح معاني الآثار»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٥) «شرح معانى الآثار» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قال، وقد أثبت الفاء كما في «شرح المعاني»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>۸) «شرح معانی الآثار» (۱/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (١/ ١٨٤).

أرى وجه جليسى، ثم أحيانا تسفر، قال: كذلك رأيت رسول الله ﷺ يصلى، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله علي يصليها(١)، وحديث صفوان بن المعطل لما شكته زوجته إلى النبي ﷺ، وأنه ما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، فقال له النبي ﷺ: «إذا استيقظت فصل»، وهو مخرج في الصحيح (٢)، وسيأتي، وحديث معاذ قال: بعثنى النبي علي اليمن، فقال: «إذا كان الشتاء فغلس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق القوم، ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفروا بالفجر، فإن الليل قصير، والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا»، رواه البغوي في شرحه من حديث يوسف بن أسباط عن المنهال بن جراح عن عبادة عن ابن غنم عنه <sup>(٣)</sup>، وفي كتاب الضعفاء لابن حبان: وروى سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه: (يا بلال أسفر بالصبح، فإنه أعظم للأجر)، ثم قال: وليس هذا من حديث ابن عون، ولا ابن سيرين(٤)، وإنما هذا المتن من حديث رافع فقط، وسعيد يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه<sup>(ه)</sup>. انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه، والله تعالى أعلم، وحديث أبي الدرداء يرفعه: (أسفروا بالفجر تفقهوا)، ذكره الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (٦) في مسند أبي الدرداء جمعه عن أبي زرعة نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نا محمد بن شعيب سمعت سعيد ابن سنان يحدث عن أبي الزاهرية به عنه، وتقدم حديث ابن لبيد عن رجال من

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲/ ۱۳۵– ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) يفهم من قول الشارح كلله أنه في أحد «الصحيحين»، وليس كذلك، بل هو عند أبي داود (۲۶۰۹)، وأحمد (۳/ ۸۰) وغيرهما، وابن ماجه (۱۷٦۲) مختصرًا، وقد أخرجه الحاكم (۱/ ٤٣٦)، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» للبغوي (٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «المجروحين»: ولا أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٢٠– ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد – ترجمته في السير (١٥/ ٢٤٩).

**غريبه**: قوله: (بغلس)، يعني: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وفي الصحاح: هو ظلمة آخر الليل، قال الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا وقوله: أسفر، قال أبو عمرو: يعني: أضاء، قال ابن خالويه: وكذلك جشر، وابتسم، وانفجر عمود الصبح، وضحك، وهذه غير مستعملة، وحكى القزاز، وابن عديس في كتاب الصواب: سفر بغير ألف، وحكاه أيضا ابن القطاع بقوله: سفر الصبح، وأسفر، وأبى الأصمعي إلا سفر، قاله بن درستويه، كل ذلك راجع إلى أصل واحد، وهو السفر، يقال: سفرت البيت: إذا كشفته أو كنسته سفرًا، وسفرت الربح السحاب، وسفرت النار الظلمة، وفي الصحاح: معنى (أسفروا بالفجر) أي: الربح السحاب، ويقال: طولوها إلى الإسفار، وأسفر وجهه حسنا، أي: أشرق، والإسفار: الانحسار، وحكى ابن القوطية: سفرت الشمس: طلعت، والمرأة سفور<sup>(٥)</sup>: كشفت وجهها، وأسفر الشيء: أضاء، والقوم صاروا في أسفار الصبح، زاد ابن طريف: وأسفر الليل: انقضى، وانكشفت ظلمته، قال بعض الخوارج: وفي الأساس في فصل الحقيقة: وخرجوا في السفر في بياض الفجر، ورح بنا

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (۱/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) قد تقدم.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٦١٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي عند ابن ماجه (٨١٨)، وهو عند البخاري (٥٤١)، ومواضع أخرى، ومسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «م»: سفورًا.

نسفر ببياض قبل الليل، وبقى عليك سفر من نهار، وفي المجاز: وجه مسفر: مشرق سرورًا، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُسْفِرَةٌ ۞﴾، وفي الفصيح: وقد سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجهها، والرجل عمامته، وهي سافِر، وأسفر وجهها: إذا أضاء، وكذلك الصبح، وفي الغريبين: قيل: للكاتب: سافر؛ لأنه يبين الشيء، ويوضحه، ومنه إسفار الصبح، وفي الكتاب المغيث لأبي موسى: أسفر الصبح: انكشف، ومنه الحديث: (أسفروا بالصبح)، قال الخطابى: يحتمل أنه حين أمروا بالتغليس بالفجر، كانوا يصلونها عند الفجر الأول رغبة في الأجر، فقيل: أسفروا بها، أي: أخروها إلى ما بعد الفجر الثاني، فإنه أعظم للأجر، قال أبو موسى: ويدل على صحة قول الخطابي حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع (١) عن جده أن النبي ﷺ قال لبلال: «نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم»(٢)، ويدل عليه (٣) أيضًا فعله عِيْكِيُّهُ، فإنه كان يغلس بها إلايومًا واحدًا على ما روى، فلو كان الإسفار أفضل لما كان يختار التغليس عليه، قاله الخطابي، فإن قيل: فإن صلاتهم قبل الوقت لا تجزئهم أصلًا، قيل: كذلك هو إلا أنهم لا يفوتهم ثوابهم: (كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، وإن أخطأ). وقيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة التي لا يبين فيها جيدًا؛ فأمروا بزيادة تبيّن فيه، قاله أبو حاتم بن حبان، والله عز وجل أعلم.

وقد اختلف العلماء في وقت الفجر المختار، فذهب أبو حنيفة، وسفيان بن سعيد وأكثر العراقيين: إلى أن الإسفار أفضل، قالوا: وهو قوة الضوء، قال في المحيط: إذا كانت السماء مصبحة فالإسفار أفضل، إلا للحاج بمزدلفة، فهناك التغليس أفضل، وفي المبسوط: الإسفار بالفجر أفضل من التغليس سوى الأوقات كلها، قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل شرع بالتغليس ليخرج في الإسفار، قال: وهو

<sup>(</sup>١) في الأصلين: بقية عن عبد الرحمن بن رافع عن جده، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» للطبراني (٤٤١٤).

<sup>(</sup>٣) كلمة: (عليه) ليست بالأصلين

قول أبي حنيفة وصاحبيه، قال وحديث الإسفار ناسخ لحديث التغليس(١)، وقال الدبوسى: لا يدع التأخّر لمن ينام في بيته بعد الفجر، بل يحضر المسجد لأول الوقت، ثم ينتظر الصلاة ليكون له ثواب المصلى بانتظارها، ويكف عن الكلام بالكينونة في المسجد، ثم يصلي لآخر الوقت، ولو صلّى لأول الوقت قبل ما يمكنه المكث والمقام إلى طلوع الشمس، بل ينتشر بعد الفراغ لحديث الدنيا، وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والليث، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، ومالك في الصحيح عنه: إلى أن التغليس أفضل، قال ابن المنذر: وقد روينا عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وابن الزبير، وابن عمر، وأبي هريرة أخبارًا تدل على أن التغليس بالصلاة أفضل من تأخيرها (٢) انتهى، و(٣) قد ذكرنا عن على ما يخالف هذا، وكذلك عن عمر بن الخطاب، وأما آخر وقتها، فمذهب الجمهور: أنه طلوع الشمس، قال القرطبي: وهو المشهور من مذهب مالك، قال: وعلى هذا لا يكون لها عنده وقت ضرورة، ولا يؤثم تارك الصلاة إلى ذلك الوقت متعمدًا، وروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الإسفار الأعلى، فعلى هذا يكون ما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخرها إلى ذلك الوقت، وعن أبي سعيد الاصطخري: من صلاها بعد الإسفار الشديد كان قاضيًا، لا مؤديًا، وإن لم تطلع الشمس، وفي الإشراف: أجمع أهل العلم على أن مصلي الصبح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه مصليها في وقتها، وقال في الإقناع: أول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الثاني المعترض المستطير، وآخر وقتها لغير المعذور: الإسفار (٤). انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث جعله في الأول وقتا مطلقًا لغير المعذور، وللمعذور، وفي الثاني قيده بالمعذور، وجعله إجماعًا، وقد ذكرنا قبل أن لا إجماع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الشرح معاني الآثار؛ (١/ ١٨٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» (٢/ ٣٧٤ – ٣٧٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الواو ليست بالأصلين.

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١/ ٨١).

ومن هذا القبيل قوله ﷺ: "إن للصلاة أولا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر أوقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس»، رواه الترمذي عن هناد عن ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.

ثنا هناد ثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخرًا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، وحكى عن الأعمش نحوه بمعناه  $^{(7)}$ , وقال في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح هو حديث الأعمش  $^{(7)}$ , وكذا قال أبو حاتم لما سأله ابنه عنه: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله  $^{(3)}$ , وقال الدارقطني: هذا لا يصح مسندًا، وهم في سنده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، وهو أصح من قول ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، وهو أصح من قول ابن فضيل وقال أبو علي الطوسي في أحكامه: يقال: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث ابن فضيل ممن خرج

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (آخر)، ثم وجدتها في (م).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٥١).

<sup>(</sup>٣) «العلل الكبير» للترمذي ص(٦٢) رقم (٨٣).

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٠١) رقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) «سِنن الدارقطني» (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) الواو ليست بالأصلين.

حديثه في الصحيحين، فإذا رفع حديثًا قبلت زيادته، لا سيما مع عدم المخالفة، ولهذا فإن ابن حزم (١) لم يلتفت إلى توهيمه بغير مستند، بل صححه، واستدل به (٢)، وقال ابن القطان: لا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع (٣)، والله أعلم، وله شاهد في كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال عليه السلام: «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله (٤)، قال ابن الحصار: رجاله كلهم ثقات (٥)، وحديث ابن مسعود: سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»، رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن بندار، ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عنه (٢)، وابن حبان في صحيحه عن عمر بن محمد الهمداني، والحسن بن سفيان (٧) قالا: ثنا بندار، وقال: (الصلاة في أول وقتها)، تفرد بها عثمان بن عمر (٨)، وحدثنيه محمد بن أحمد بن زيد، ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر بإسناده مثله (١٠)، ولما ذكره ابن حزم صححه، واستدل به (١٠)، ولما خرجه الحاكم في مستدركه عن أبي عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن مكرم، وثنا على بن الحاكم في مستدركه عن أبي عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن مكرم، وثنا على بن الحاكم في مستدركه عن أبي عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن مكرم، وثنا على بن

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل الفاء في: (فإن)، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۳/ ۱٦۸ – ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩) رقم (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) قلت: بل إبراهيم بن الفضل تالف.

<sup>(</sup>٦) «صحیح ابن خزیمة» (٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصلين: إسحاق بن سفيان، والصواب ما أثبت كما في «الإحسان».

<sup>(</sup>٨) «الإحسان» (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذا الإسناد عند ابن حبان، والظاهر أن هناك سقطًا أو تصحيفًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰) «المحلى» (۳/ ۱۸۲ – ۱۸۳).

عيسى ثنا أبو بكر(١) محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر به، قال: هذا حديث يعرف بهذا اللفظ لمحمد بن بشار بندار عن عثمان، وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات، ثناه على بن عيسى في آخرين، قالوا: ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بندار فذكره قال: فقد صحت هذه اللفظة باتفاق المتقنين بندار، وابن مكرم على روايتهما عن عثمان، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب منها: ما ثناه أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني ثنا محمد ابن الحسين بن مكرم (٢) ثنا حجاج بن الشاعر ثنا على بن حفص المدائني ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار، سمعت أبا عمرو أنبأ صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار ابن مسعود قال: سألت النبي عَي أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»، ثم قال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني ٣٠٠)، وفي كتاب السنن للدارقطني من حديث حماد بن زيد عن الحجاج عن سليمان: وذكر أبا عمرو الشيباني أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار بلفظ: (الصلاة لميقاتها  $(3)^{(2)}$ . قال الحاكم: ومنها ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن شبيب عن (١٦) محمد بن مثنى نا ابن جعفر نا شعبة أخبرني عبيد المكتب، سمعت: أبا عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فذكره، الرجل هو: ابن مسعود لإجماع الرواة فيه على أبي عمرو الشيباني.

ومنها ما أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا يحيى بن عثمان بن صالح

<sup>(</sup>١) في الأصلين: أبو العباس، والصواب ما أثبت كما في المستدرك، وسيأتي على الصواب بعد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وفي «المستدرك»: محمد بن الحسن بن مكرم.

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (١/ ١٨٨ – ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: يعقوب بن أحمد، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك».

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل كلمة: (عن)، ثم وجدتها في «م».

السهمي بمصر ثنا علي بن معبد ثنا يعقوب بن الوليد عن عبيد الله بن عمر (١) عن نافع عن ابن عمر قال علي الأعمال الصلاة في أول وقتها»، يعقوب بن الوليد هذا: شيخ من أهل المدينة، سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب، إلا أن له شاهدًا عن عبد الله (٢).

حدثني أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق العدل النحوي ثنا محمد بن علي بن الحسين الرقي ثنا إبراهيم بن محمد بن صدقة العامري في كندة في مجلس الأشج ثنا محمد بن حمير الحمصي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بمثله، ومنها ما ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الدوري ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي (٣) ثنا عبد الله بن عمر العمري (٤) عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله وكانت من المهاجرات الأول، أنها سمعت النبي رسول الله والمعتمر بن سليمان، وقزعة بن سويد، وقتها»، هذا حديث رواه الليث بن سعد، والمعتمر بن سليمان، وقزعة بن سويد، ومحمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر (٥) عن القاسم بن غنام، أما حديث ومحمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر (٥) عن القاسم بن غنام، أما حديث الليث، فحدثناه أبو بكر بن داود بن سليمان الزاهد (٢) ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسن المعافري بمصر ثنا علي بن عبد الرحمن علان (٧) ثنا عمرو بن

(١) في الأصلين: عبد الله بن عمر، والصواب ما أثبت كما «المستدرك» و«سنن الدارقطني».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وهو الأقرب للسياق، وفي «المستدرك»: إلا أنه شاهد عن عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحراني، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين، وهو الصواب كما في «السنن» للدارقطني، فإن طرق الحديث كلها عن عبد الله ابن عمر العمري، وفي «المستدرك»: عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي «المستدرك»، وفي «سنن الدارقطني»: عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصلين: أبو بكر بن سليمان بن داود، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك»، وهو محمد ابن داود بن سليمان.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: علي بن عبد الرحمن بن علان، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك»، ثم وجدته كذلك في «م».

الربيع بن طارق ثنا الليث به، سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب سمعت الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى عبد الله بن عمر (١) عن القاسم بن غنام، ولم يرو عنه أخوه عبيد الله(٢)، وقال أبو عيسى: وحديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث (٣)، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة بن سويد (٤)، وفيه نظر لما أسلفناه، ولما في سنن أبي داود: ثنا الخزاعي، والقعنبي عنه (٥)، وأما قول الحاكم: وعليّ بن حفص ممن احتج به مسلم، وكذا قاله في المدخل ففيه دلالة على تفرده به دون البخاري، وليس كذلك، بل قد احتجا به جميعًا فيما ذكره الباجي، وابن سرور، وأبو إسحاق الصريفيني، وأبو إسحاق الحبال، ومن خطهما نقلته، وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: «الموقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله»، رواه أبو عيسى من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع به (٦)، ولما ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء قال: تفرّد به يعقوب بن الوليد، وكان يضع الحديث (٧)، وكذا ابن عدي رده به، وزعم: أن البخاري قال فيه: ليس بشيء (٨)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبيد الله بن عمر، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك»، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>۲) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۸۹ – ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٨٦٠)، وقد أثبت (عبيد الله) كما في «الأوسط»، وكذا «سنن الدارقطني» (١/ ٢٤٨)، وفي الأصل: (عبد الله)، ثم وجدته على الصواب في «م»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (١٧٢).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» لابن حبان (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصلين، وهو نسبة هذا القول للبخاري كلله، والذي في «الكامل» (٧/ ١٤٧– ١٤٩) نسبة هذا القول للنسائي، والله أعلم.

وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار، ولما ذكره عبد الحق رده بالعمري(١)، وتتبع (٢) ذلك عليه أبو الحسن بأن قال: عجب أن يكون عبد الله الرجل الصالح علة لحديث يعقوب بن الوليد يرويه، وهو كذاب، قال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي يرويه موضوع، ورواه محمد بن هارون بن حميد<sup>(٣)</sup> عن ابن منيع عن يعقوب عن عبيد الله مصغرًا يعنى: أخا عبد الله، قال ابن عدى: كذا كان ابن حميد: يقول: عن عُبيد الله، قال: والصواب ما نبأ به ابن صاعد، وابن أسباط، على أنه باطل بهذا الإسناد، سواء قيل فيه: عبد الله أو عبيد الله، ويعقوب هذا عامة ما يرويه من هذا الطراز<sup>(٤)</sup>، فليست بمحفوظة، وهو بين الأمر في الضعف<sup>(٥)</sup>، وحديث جرير ابن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله)، رواه أبو الحسن في سننه من حديث الحسين بن حميد بن الربيع(٢٦)، وهو متهم بالكذب، وحديث أبي الدرداء قال ﷺ: «إن تعجيل الصلاة في اليوم الدجن من صفة الإيمان»، رواه ابن وهب في مسنده عن الليث عن عمر بن شيبة المدنى عن رجل حدثه عن أبى الدرداء به (٧)، وحديث على مرفوعًا: (أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله)، ذكره أبو بكر في خبر المدينة من حديث موسى بن جعفر بن محمد عن

<sup>(</sup>١) «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تبع، والسياق يقتضي ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «م».

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين: محمد بن حميد بن هارون، والصواب ما أثبت كما في «الوهم والإيهام»،
و«الكامل»، و«تاريخ بغداد» (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: هذه الطرق، وقد أثبت ما في «الوهم والإيهام»، و«الكامل».

<sup>(</sup>٥) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٩٤- ٩٥) رقم (٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۷) رواه من طريق ابن وهب الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۱/۱٤۲) بإسناده سواء، ورواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٤٤٣) عن أبي معشر عن يعقوب بن أبي زينب عن عمر بن شيبة عن أبي سعيد.

وقد تحرف في المطبوع منه عمر بن شيبة إلى عمر بن شبه.

أبيه عن جده، عنه (١)، وحديث أنس يرفعه: (أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله)، ذكره ابن عدي في الكامل، وزعم: أن بقية تفرد به، قال: وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين (٢)، زاد أبو الفرج في «العلل المتناهية»، وفيه مع ذلك عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، وهما لا يعرفان<sup>(٣)</sup>، ولفظ الطبراني في الأوسط: (من صلى الصلاة لوقتها تقول حفظك الله، كما حفظتني، ومن صلاها لغير وقتها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني، رواه من حديث عباد بن كثير عن أبي عبيدة (٤) يعني حميد الطويل عنه، وقال: لم يروه عن حميد إلا عبَّاد، تفرد به عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي (٥)، ولفظ إسماعيل بن زياد في مسنده عن أبان بن أنس مرفوعًا: (فضل الوقت الأول من الصلاة على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا)(٦)، وحديث أبي محذورة قال ﷺ: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله»، ذكره ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا، وهو يحدث عن الثقات بالبواطيل، والحمل في هذا الحديث عليه عن إبراهيم بن محمد بن أبي محذورة عن أبيه عن جده (٧)، وفي كتاب الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلاة: أولها كذا،

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) «العلل المتناهية» (١/ ٣٨٨)، وكأن الشارح كلله لم يطلع على هذا الموضع من الكامل، فإن ابن عدي ذكر الكلام الذي نسبه لابن الجوزي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: (أبي يحيى)، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط»، و«مجمع البحرين»، وغيرهما، أعنى كتب الرجال.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٣٠٩٥)، وفيه ما أثبت، وفي الأصلين: عبد الرحيم بن سليم عن أبي الجون، والصواب ما أثبت كما في «مجمع البحرين» وغيره.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه من حديث أنس بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٧) «الكامل» لابن عدي (١/ ٢٥٦).

وأوسطها كذا، يعني مغفرة ورضوانا، فقال له رجل: ما يروى: أول الوقت كذا، وأوسطها كذا رضوان ومغفرة، فقال له أبو عبد الله: من يروى هذا؟ ليس هذا يثبت، وحديث عياض بن زيد العبدي سمع النبي ﷺ: «يا أيها الناس عليكم بذكر ربكم عز وجل، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله تعالى يضاعف لكم»، رواه أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث سليمان بن داود المنقري ثنا عثمان بن عمر عن النهاس القيسى عن أبي الشيخ الهنائي عن رجل من عبد القيس اسمه عياض، فذكره (١١)، ويلتحق به أيضا ما خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، ويحل فيه الطعام»، رواه عن محمد ابن على بن محرز نبأ أبو أحمد الزبيري نا سفيان عنه، وقال: في هذا الخبر دلالة على أنّ صلاة الفرض لا تجوز قبل دخول وقتها بقوله (٢): فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه الصلاة يريد صلاة الصبح، وفجر تحرم فيه الصلاة، يريد صلاة الصبح، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحل فيه الطعام يريد الصيام<sup>(٣)</sup>، وحديث طلق بن على أن النبي ﷺ قال: «**ليس الفج**ر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر، حسنه أبو عيسى الترمذي(٤)، وحديث قيلة بنت مخرمة قالت: قدمت على رسول الله ﷺ، وهو يصلى بالناس الغداة، وقد أقيمت حين شق الفجر، والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل. ، الحديث بطوله ذكره أبو عيسى عن عبد بن حميد عن عفان بن مسلم عن عبد الله بن حسان أن جدته (٥) صفية، ودحية حدثتاه عنها، وقال: لا يعرف

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» ج«١٧» رقم (١٠١٣)، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في «م»، وهو الأقرب للسياق، وعند ابن خزيمة: وقوله.

<sup>(</sup>٣٥٦) «صحيح ابن خزيمة» (٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي السنن الترمذي»: أنه حدثته جدتاه.

إلا من حديث ابن حسان (۱) ومرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رسول الله على قال: «الفجر فجران: فأما الذي يكون في الأفق كذنب السرطان فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (۲) وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس من حديث مكحول عنها فيما ذكره أبو الحسن البغدادي في سننه: (الفجر فجران: المستطيل، والمعترض، فإذا انصدع المعترض حلت الصلاة (۱۳)، وقد عبر عنه الشاعر بقوله فيما أنشده الثقفي: وحاكم من أعدل الحكام من بني سام وأخي حام إذا تبدى فجر عن ابتبسام فرق بين الحلال والحرام، وقال آخر، وعبر عن الفجر الصادق والكاذب: فرق بين الحلال والحرام، وقال آخر، وعبر عن الفجر الصادق والكاذب: قد سمي اثنيان بنو شروان ووصفا بالعدل في النزمان والسليل ما زال له فحران



<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۸۱٤)، وهو مختصر، وليس فيه ما ذكره الشارح، إنما ذكره مطولًا الطبراني في «الكبير» ج(۲۵) رقم (۱).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» لأبي داود ص(۹۷)، والدارقطني في «سننه» (۱/ ۲٦۸)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٦٩).

## باب وقت صلاة الظهر

المحمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: أن النبي عَلَيْة كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس.

هذا حديث خرجه مسلم (كلله تعالى) في صحيحه (۱)، وخرجه أبو داود بلفظ: إن بلالًا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس (۲)، والنسائي بزيادة: وكان يقرأ بنحو من الليل إذا يغشى (۳)، وزعم ابن عساكر: أن أبا داود خرجه بهذه الزيادة، وأقرَّه المزي على ذلك، وليس كما زعما، فإن لفظ أبي داود كما سقته لك في الروايات كلها (٤)، والله تعالى أعلم.

الهجير التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس.

هذا حديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم (٥)، ولفظ البخاري عن سيار قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة، فقال له أبي: كيف كان النبي ﷺ يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعوها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيت ما قال

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم، (۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داودا (٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «سنن النسائي» بلفظ حديث الباب، ولكن أخرجه (٢/ ١٦٦) بلفظ: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر: ﴿وَالتَّلِ إِذَا يَنْشَىٰ﴾، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح بأطول من ذلك.

<sup>(</sup>٤) قلت: بل أخرجه أبو داود (٨٠٦) باللفظ الذي أنكره الشارح ﷺ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۵) أخرجه البخاري (۵۱)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲٤٧)، وأبو داود (۳۹۸)، والنسائي (۱/ ۲٤٦)، والترمذي (۱٦۸) مختصرًا.

في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة(١)، وفي كتاب الإسماعيلي عن أبي المنهال قال: لما كان زمن أخرِج ابن زياد، ووثب مروان بالشام انطلق بي أبي إلى أبي برزة، وانطلقت معه، فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم شديد الحر فذكره، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عثمان بن عثمان الغطفاني عن خالد الحذاء عن المغيرة بن أبي برزة عن أبي برزة (٢) نهي رسول الله علي عن النوم قبل العشاء... الحديث، وروى عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة... الحديث، فقال: حديث عبد الوهاب أشبه، ولا أعلم أحدًا روى عن المغيرة عن أبي برزة إلا علي بن جدعان (٣). انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره هو في كتاب الجرح والتعديل من أن المغيرة روى عنه أيضًا حماد بن سلمة، وكذا قاله أيضًا أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، والبخاري في تاريخه، ولما ذكر أبو الحسن في علله حديث المغيرة بن أبي برزة قال: الصواب عن أبى المنهال، وحديث المغيرة عن أبيه إنما هو أسلم سالمها الله(٤)، وقال البزار: حديث خالد عن المغيرة أحسب وهم فيه عثمان، والصواب خالد عن أبي المنهال(٥)، وحديث عثمان الغطفاني ذكره الإسماعيلي في صحيحه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا ابن مثنى حدثنى عثمان سمعت خالدًا به.

7 - مدئنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام [عن سفيان عن زيد بن جبير عن

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل: (عن أبي برزة)، وهو في «العلل»، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>٣) اعلل الحديث، لابن أبي حاتم (١/ ٨٨)، رقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) «العلل» للدارقطني (٦/ ٣٠٦)، رقم (١١٥٧).

<sup>(</sup>a) نقله من «مسند البزار» محقق «علل الدارقطني» (٦/ ٣٠٧).

خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله] (١) بن مسعود قال: شكونا إلى النبي ﷺ حر الرمضاء، فلم يشكنا.

هذا حديث سأل الترمذي محمدًا عنه، فقال: الصحيح هو عن ابن مسعود موقوف (۲)، وفي علل أبي الحسن: اختلف على الثوري، فرواه عن معاوية مرفوعًا، ووهم فيه معاوية، وإنما روى الثوري عن زيد بن جبير عن خشف قال: كنا نصلي مع ابن مسعود الظهر والجنادب تنقز من شدة الحر، غير مرفوع (۳)، وليس لخشف إلا هذان الحديثان، يعني هذا، وحديث جعل دية الخطأ أخماسًا، وقال الخطابي: خشف مجهول، لا يعرف إلا بهذا الحديث، يعني: حديث الديات، وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في رواته. انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه، وقال الدارقطني: هو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وقال البيهقي: خشف مجهول، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما أبوه فلم أر أحدًا عرّف بحاله.

◄ ٧- وحدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب العبدي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء، فلم يشكنا.

هذا حديث إسناده صحيح، ولكنه خطأ، نص على ذلك ابن أبي حاتم إذ سأل أبا زرعة عنه، فقال: أخطأ فيه وكيع، إنما هو على ما رواه شعبة، وسفيان عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «تحفة الأشراف»، والنسخة المطبوعة، وقد تصحف (زيد بن جبير) إلى (زيد بن جبيرة) في المطبوعة، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>۲) «العلل الكبير» للترمذي ص(٦٤- ٦٥) رقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) علل الدارقطني (٥/ ٥٠) رقم (٦٩٥)، وقد تحرف فيه: [الجنادب تنفز] إلى [الجنادل تنفر]، وكأن المحقق اغتر بما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٣٥٨)، والصواب ما أثبت كما في الأصلين، والجنادب جمع [جُندب]، وهو ضرب من الجراد كما في «النهاية» (١/ ٣٠٦)، وقد أورد فيه الحديث.

أبي إسحاق عن سعيد بن وهب(١) عن خباب(٢)، يعنى بذلك: ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب، وفي آخره: قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (٣٦)، ورواه ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب، فأخطأ فيه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس لهذا أصل (٤)، ما ندري كيف أخطأ، وما أراد، وقال أبو زرعة: إنما أراد سفيان حديث الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب أنه قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي ﷺ؟ قال: باضطراب لحيته، قال عبد الرحمن: قلت لأبي زرعة: عنده الحديثان جميعًا؟ قال: أحدهما، والآخر خطأ (٥)، قال عبد الرحمن: ورواه شريك كرواية الأعمش، قال أبي: الصحيح ما روى سفيان وشعبة، وأما ابن عيينة فوهم، والصحيح من حديث الأعمش عن أبى إسحاق عن حارثة (٦). انتهى كلامه، وفيه نظر لما ذكره عن أبي زرعة قبل، وفي كتاب الغرائب لأبي الحسن: قال ابن صاعد: لم يرو هذا الإسناد غير ابن عيينة، قال الدارقطني: وهو غريب من حديث الأعمش عن عمارة، تفرد به ابن عيينة، وهو غريب من حديث سفيان (٧)، ورواه مسروق أيضًا عن خباب، هو حديث تفرد به عيسى بن أبي حرب عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن حصين والأعمش عن أبي الضحى عنه (٨)، وفي كتَّاب ابن المنذر الكبير: ثنا عبد الله بن أحمد ثنا خلاد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: سعيد بن وهيب، والصواب ما أثبت كما في «العلل» وغيره، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٢) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٩٥) رقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١/ ٤٣٣) رقم (٦١٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت اللام من كلمة: الأصل، وهي في العلل، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٧٤) رقم (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ١٣٥- ١٣٦) رقم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) «أطراف الغرائب» (٣/ ٥٨) رقم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٣/ ٥٧) رقم (٢٠٤٤)، وقد تحرف في المطبوع: يحيى بن أبي بكير إلى =

يحيى ثنا يونس بن أبي إسحاق ثنا ابن وهب عنه بلفظ: (فما أشكانا)، فقال: (إذا زالت الشمس فصلوا)، وهي زيادة صحيحة، خلاد حديثه في صحيح البخاري، ويونس شارك أباه في عدة من شيوخه، وقد صرح هنا بالتحديث فلعله حفظ ما نسيه أبوه، كذا ذكره أبو الحسن بن القطان (١)، وقد وقع لنا ذكر هذه الزيادة من حديث أبى إسحاق نفسه، فلا حاجة إلى غيره، قال الحافظ العلامة أبو منصور محمد بن سعد الباوردي في كتاب الصحابة تأليفه; ثنا محمد بن أيوب أخبرني عبد السلام بن عاصم ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي ثنا أبو جعفر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: (شكونا إلى رسول الله ﷺ الرمضاء، فلم يشكنا، وقال: إذا زالت، فصلوا)، وفي كتاب الكجي: الرمضاء في صلاة الهجير فلم يشكنا(٢)، ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن زهير ثنا محمد بن معمر البحراني (٣) ثنا أبو بكر الحنفي ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد به، وقال: لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق: (وإذا زالت الشمس، فصلوا الظهر) إلا يونس، تفرد به أبو بكر، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد (١٠). انتهى، فتبين بهذا صحة هذه اللفظة، وأن أبا إسحاق رواها عنه اثنان، وأن ابنه أخذها عنه، وعن شيخه، والله أعلم، وفي الباب: حديث جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله ﷺ، فآخذ قبضة من الحصى، لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أحمد،

<sup>=</sup> يحيى بن أبي بكر.

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٥٩٦– ٥٩٧) رقم (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعله سقط منه: (ورواه)، كذا قلت، ثم وجدتها في «م»، فأثبتها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: محمد بن تميم الحراني، وقد أثبت ما في «المعجم الأوسط»، لأنني لم أجد ابن تميم هذا، وفي «تهذيب الكمال» ذكر أبا بكر الحنفي في شيوخ البحراني، وأحمد بن زهير التستري في الرواة عنه، والله أعلم، ثم وجدته على ما أثبت في «م»، والحمد لله.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٢٠٥٤)، وقد سقطت من الأصل كلمة: (عبد) من عبد المجيد، ثم وجدتها في دم».

ومسدد ثنا عباد عن (١) محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث به (٢)، ورواه ابن حبان في صحيحه عن جعفر بن أحمد ثنا الفلاس ثنا عبد الوهاب الثقفي نا محمد بن عمرو بزيادة: فيجعلها في كفه هذه، ثم كفه هذه، فإذا بردت سجد عليها(٣)، وقال أبو عبد الله بن حنبل: رواه محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جابر، وأخطأ فيه، وجوده محمد بن بكار، فقال: أنبأ عبَّاد بن عبَّاد نا. محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري عن جابر، وخالف ذلك الدارقطني بقوله: رواه جماعة عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث، وقال ابن بشر: سعيد بن أبي سعيد، نسبه إلى جده أبي سعيد بن المعلى، وكلهم أتى بالصواب، وأما قول ابن عساكر: أراه عباد بن العوام فينظر، وأقره على ذلك المزي، فغير جيد لما سلف، ولفظ أبي القاسم في الأوسط، ورواه من حديث محمد بن المنكدر عنه: شكونا إلى النبي ﷺ حر الرمضاء، فلم يشكنا، وقال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا بلهط بن عباد، ولا عن بلهط إلا عبد المجيد بن عبد العزيز، تفرد به محمد بن أبي عمر، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، ولا أسند بلهط غير هذا الحديث (٤)، وحديث عبد الله بن مسعود قال: كانت (٥) قدر صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام، إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، رواه النسائي (٢)، وقال أبو محمد الإشبيلي: في إسناده عبيدة ابن حميد الحذاء، ولا يحتج به (٧)، وبعض ذلك في الكبير، وأحسن الثناء (٨) عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن أحمد بن مسدد عن محمد بن عمرو، وقد صوبته من «سنن أبي داود»، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٣٥٤١).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي «التهذيب»: كان.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٤).

النسائي بقوله: قال أحمد بن (١) صالح، وقال يحيى: ليس به بأس، وهو الصواب؛ لأنه ممن قال فيه ابن المديني: ما رأيت أصح حديثًا ولا رجالًا منه، وفي موضع آخر: أحاديثه صحاح، وقال أحمد: ما أحسن حديثه، وأحسن الثناء عليه جدًّا، ورفع قدره وصحة حديثه، قال أحمد (٢): ما أدري ما للناس وله؟، قال: وكان قليل السقط، وأما التصحيف فلا نجد عنده، وقال الساجي: صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة، صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج الشيخان حديثه على طريق الاحتجاج في كتابيهما (٣)، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وصحح حديثه، فأي حجة أعظم من هؤلاء؟!، ولم ينبه ابن القطان على هذا، وهو لازم له، وحديث أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ أشد تعجيلًا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه، رواه أبو عيسى(٤) عن على بن حجر أنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة (٥) عنها، وقال: روي هذا الحديث عن ابن علية عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنها نحوه، وثنا بشر بن معاذ البصري نا إسماعيل عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح<sup>(١)</sup>، وحديث حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله ﷺ، ولا أ من أبي بكر، ولا من عمر، رواه أيضا، وقال: حسن، وقال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قد تكلم شعبة في حكيم من أجل حديثه الذي رواه عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام: (من سأل الناس وله ما يغنيه)، قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسًا، قال محمد: وقد روي عن حكيم عن سعيد بن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، والعبارة فيها تغيير، والظاهر أن صوابها: بقوله هو وأحمد بن صالح (يعني العجلي): لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمد، والصواب ما أثبت كما في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) كذا قال، والذي في "تهذيب الكمال"، وتبعه عليه ابن حجر أن مسلمًا لم يخرج له.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو موسى، وهو خطأ من الناسخ، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل كلمة (ابن)، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (١٦١)، (١٦٣).

جبير عن عائشة عن النبي ﷺ في تعجيل الظهر(١١)، وفي كتاب العلل: قال محمد: وهو حديث فيه اضطراب (٢)، ولفظ الطوسي: ما استثنت أبا بكر ولا عمر، وقال: هذا حديث حسن، وفي كتاب أبي نعيم: قالت: ما صلى أحد يعني الظهر إلا بعد النبي ﷺ من استعجاله لها(٣)، وحديث زيد بن ثابت: كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ذكره الطبراني في «الكبير»(٤)، وسيأتي في الصلاة الوسطى، وحديث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، خرجه البخاري (٥)، وفي لفظ آخر: (كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر(٦٦)، وفي لفظ: (كنا نصلي مع النبي على في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه (٧)، وفي كتاب الكجي: كان يصلي الظهر في الشتاء ما ندري ما مضى من النهار أكثر، أم ما بقي)(^)، قال أبو عمر: موسى أبو العلاء راويه عن أنس كان يصلي عند الزوال، والزوال في الصيف إذا مالت الشمس عن كبد السماء نحو المغرب، وصار الظل نحو المشرق، وأما الشتاء فإذا وقفت الشمس، فذاك حين انتصف النهار، فإذا رجع الظل نحو المشرق فهو أول الزوال، والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار، فانتهى، أو قارب ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار، ثم ترجع، ويرجع الظل نحو المشرق، فإذا كان ذلك فهو أول الزوال في الشتاء، وحديث عمر موقوفا: (إذا اشتد الحر والزحام فلم يقدر أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر الرجال)، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ، يعني رواية الحجاج عن الأعمش عن المسيب بن رافع

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۵۵).

<sup>(</sup>٢) «العلل الكبير» (٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الصلاة» لأبى نعيم ص(٢٢٤) رقم (٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» للطبراني (٤٨٠٨)، (٤٨٢١).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) الصحيح البخاري، (٥٤٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١٢٠٨).

<sup>(</sup>۸) «مسند أحمد» (۳/ ۱۳۵، ۱۲۰).

عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عنه، قال: والصحيح حديث الحسن بن الربيع نا أبو الأحوص عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب عنه (١)، والله تعالى أعلم.

غريبه: قوله: دحضت الشمس، يعني: تدحض دحضًا، ودحوضا: زالت عن وسط السماء، قاله ابن سيده، وأبو نصر، وابن القوطية (٢)، وتلميذه ابن طريف، وابن فارس في مجمله، وابن قتيبة في غريبه، وأبو عبيد بن سلام، والسرقسطي، والفارابي، وابن دريد، وصاحب مجمع الرغائب، والخطابي، وأبو هلال في تلخيصه، والسكري في كتاب النقائض، والقزاز، زاد يعني: حين تزول، وجعلها تدحض؛ لأنها لا تزال ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبد السماء، ثم تنحط عن الكبد للزوال، فكأنها تزلق، فلا تزال في انحطاط حتى تغرب، وأبو عبيد الهروي، وزاد: فكأنها زلفت، ومنه قول معاوية لعبد الله بن عمرو، وقال له: سمعت النبي يقول: «تقتل عمارًا الفئة الباغية»: لا تزال تأتينا بهنة، تدحض بها في بولك، ويروى بالصاد، أي تفحص برجلك فيه (٣)، ولم يبينوا أحقيقة ذلك أم مجاز؟، سوى الزمخشري، فإنه زعم أن ذلك من المجاز لا من الحقيقة.

قوله: (حر الرمضاء)، فالرمض: شدة وقع الشمس على الرَّمل وغيره، فالأرض رمضاء، وقال القزاز: هو حر الحجارة من شدة حر الشمس، ورمض يومنا، يرمض رمضًا: إذا اشتد حره، ويقولون: عودوا، فقد أرمضونا، أي: قيلوا بنا، فقد اشتد حرنا، وأرض رَمِضة الحجارة، أي: شديدة حر الحجارة، قال غيلان: مُعْرَوْر يا رَمَضَ الرضراض يركضه والشمس حيرى لها في الجو تدويم في كتاب الهروي: الرمضاء: شدة الحر، وفي الحقيقة من كتاب الأساس:

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث لابن أبي حاتم» (۱/ ۱۰۸– ۱۰۹) رقم (۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن القوصية، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» (٢/ ١٤٥٨).

الرمضاء: هي الحجارة التي اشتد عليها وقع الشمس، فحميت، وقد رَمِضت رَمَضًا وأرض رمضة فيما حكاه الزاهد عن أستاذه، الرمضاء: الرمل إذا استحرت عليه الشمس، ومنه سمي شهر رمضان لموافقته حين سمي ذلك الزمان.

وأما الهجير فذكر القزاز: أن الهجير والهجيرة، والهجر، والهاجرة: نصف النهار، وأهجر القوم: إذا دخلوا في الهاجرة، قال الشاعر في الهجر: راح القطين بَهجُر بعدما ابتكروا في ما تواصله سلمى وما تذر

وهجروا: إذا ساروا في الهاجرة، قال لبيد في التهجير:

وتهجير قذاف بأجرام نفسه على الهول لاحته الهموم الأباعد زاد الجوهرى: نصف النهار، إذا اشتد الحر، قال ذو الرمة:

وبيداء مقفار يكاد ارتكاضها بآل الضحى والهجر بالطرف يمصح يقول: منه هجر النهار، قال امرؤ القيس:

فدعها وسلّ الهم عنك بجسرة فمول إذا صام النهار وهجّرا

ويقال: أتينا أهلها مهجرين، كما يقال: مؤصلين، أي: في وقت الهاجرة، والأصيل، وفي الحقيقة: من الأساس: وتهجروا: ساروا في الهاجرة.

وأما قوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في التهجير»، فمراده والله تعالى أعلم: التبكير إلى كل صلاة، وروى النضر بن شميل عن الخليل أنه قال: التهجير إلى الجمعة: التبكير لغة حجازية، ذكره الهروى.



## باب الإبراد في الظهر في شدة الحر

ا الم الأعرج عن أبي همام بن عمار ثنا مالك بن أنس نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبر دوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وفي لفظ: (فأبر دوا بالظهر).

هذا حديث مخرج في كتب الأئمة الستة (١)، وفي لفظ للشيخين زيادة: واشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير (٢)، وفي لفظ لأبي داود، والترمذي: بالصلاة (٣)، وفي حديث عون بن عبد الله بن عتبة عنه: نهى رسول الله عن الصلاة نصف النهار، قال في الأوسط: لم يروه عن عون إلا المقبري، ولا عن المقبري إلا يزيد بن أبي حبيب (١)، تفرد به ابن لهيعة (٥).

٧ ٢ - مدئنا أبو كريب نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
قال رسول الله ﷺ: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث الأعمش(٦)، وفي كتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۳٦)، ومسلم (۲۱۵)، وأبو داود (٤٠٢)، والنسائي (۱/ ۲۶۸– ۲۶۹)، والترمذي (۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) سبق في البخاري (۵۳٦)، ومسلم (۲۱۵)، (۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤٠٢)، والترمذي (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يزيد بن حبيب، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط»، وهو في «م» غير واضح.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» للطبراني (٨٩٥٠).

والحديث أخرجه الشافعي في «المسند» (٤٠٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفظت أن النبي على نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة».

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥٣٨).

الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه، ولفظه: (فوح جهنم)، قال أحمد: ما أعرف أحدًا قال: فوح غير الأعمش<sup>(١)</sup>.

٧٣- صرئنا(٢) محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا الشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم»

¥ V - مدئنا تميم بن المنتصر الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: (أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.

هذا حديث قال فيه البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فعدّه محفوظًا (٣) وقال الميموني: ذاكروا أبا عبد الله بأسانيد حديث المغيرة، فقال: أسانيد جياد، ثم قال: خباب يقول: فلم يشكنا، والمغيرة كما ترى يروي القصتين جميعًا، وفي كتاب العلل للخلال: وكان آخر الأمرين من النبي الإبراد، ولما خرجه البستي في صحيحه قال: تفرد به إسحاق الأزرق (٤) ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال: رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة، قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك، قلت: فأيهما أثبت (٩) قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر، ولو الحديث يدفع ذاك، قلت: فأيهما أثبت (٩) قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر، ولو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي الله الله يعتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفًا. انتهى (٢) ، ولقائل أن يقول على – طريقة الفقهاء –: يحتمل أن يكون قيس

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث في الأصل والمطبوع، وليس في «م».

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) «الإحسان» (٤/ ٣٧٦) رقم (١٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي «العلل»: أشبه.

<sup>(</sup>٦) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٣٦)، رقم (٣٧٦)، وسقطت من الأصل كلمة: (عن) قبل عمر.

روى المسند والموقوف جميعًا، أو تذكر المرفوع بعد رواية الموقوف، ويعضده ما ذكره هو في موضع آخر: سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين، فقلت له: ثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان، فذكر حديث المغيرة، وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، وثنا أيضًا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع (٢) عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي على بمثله، فقال يحيى: ليس له أصل، أنا (٣) نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا، قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة عن أبي زرعة الذي أنكره يحيى؟ قال: هو عندي صحيح، وثنا أحمد بن حنبل بالحديثين جميعًا عن إسحاق الأزرق، قلت لأبي: فما بال أن يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف نظر في كتبه بالله أي انما نظر في بعض، وربما كان في موضع آخر (٧).

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه <sup>(۸)</sup>.

وفي الباب: حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أبردوا بالظهر في الحر»، ذكره أبو بكر بن خزيمة عن القاسم بن محمد بن عبّاد بن عباد المهلبي ثنا عبد الله يعني:

<sup>(</sup>١) كذا بالعلل، وهو الصواب، وفي الأصل: عن محمد بن إسحاق الأزرق.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: (بن) من الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو الأقرب للسياق، وفي «العلل»: إنما.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قال، وما أثبت كما في «العلل» أصح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ينكر، وما أثبت كما في «العلل» أصح.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي «العلل»: كله.

<sup>(</sup>٧) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٣٦- ١٣٧) رقم (٣٧٨).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٥٣٤).

ابن داود الخريبي عن هشام بن عروة عن أبيه عنها(١١)، وفي كتاب الكجي: ثنا مسدد ثنا ابن داود ثنا هشام عن أبيه قال: أظنه عن عائشة فذكره، وحديث أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال ﷺ: (أبرد)، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، وفي رواية: حتى ساوى الفيء التلول، فقال عليه السلام: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»، خرجاه في الصحيح (٢)، قال البيهقي: كذا قاله جماعة: فأراد أن يؤذن، ورواه غندر عن شعبة: أذن للنبي عليه السلام الظهر، فقال له: (أبرد)، قال: وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين (٣)، وحديث أنس بن مالك: كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، خرجه البخاري(٢٤)، وقد تقدم قبل، ولفظ أحمد بن حنبل من حديث موسى أبي العلاء عنه، وفي لفظ: (بصلاة الجمعة): (كان عليه السلام يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما يدري ما ذهب من النهار أكثر أم ما بقي منه)(٥)، وحديث عمرو بن عبسة أن النبي على الله على الله الطهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ذكره الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن أوفى عنه (٦)، وحديث رجل من أصحاب النبي ﷺ نحوه، يعني نحو حديث أبي سعيد المتقدم، ذكره الميموني عن أحمد، فقال: روى غندر عن شعبة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عنه، قال: أحمد: قد سمعته من غندر، وأحسبه غلط، قال مهنأ: قلت لأحمد: أو كان غندر يغلط؟ قال: أليس هو من الناس؟! قال أحمد: كان الحجاج أبوه من الصحابة، وقال الدارقطني: غلط

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» (۳۳۱).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۵۳۵)، (۲۲۹)، ومسلم (۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) سبق أنه في «مسند أحمد» (٣/ ١٣٥، ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عبادة بن أبي أوفى، والصواب ما أثبت كما في كتب الرجال والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٠٧).

غندر في أنه لم يذكر في الإسناد والد الحجاج، ورواه يحيى القطان، ومعاذ، وخالد ابن الحارث، وغيرهم عن شعبة عن الحجاج عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي عن عن الله بن مسعود، وحديث القاسم بن صفوان بن مخرمة الزهري عن أبيه قال ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»، رواه ابن أبي شيبة في مسنده عن مروان بن معاوية <sup>(۱)</sup> عن بشير بن سليمان عنه <sup>(۲)</sup>، وهو إسناد صحيح؛ لذكر القاسم في ثقات ابن حبان، ولفظ أبي نعيم في كتاب الصلاة: (من فور جهنم)، وحديث ابن عباس يرفعه: (الحمى من فيح جهنم. . . الحديث)، ذكره البخاري(٢٠)، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكره أبو نعيم في كتاب الصلاة من حديث محمد بن الحسن عن أسامة بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه مرفوعًا (٤)، ذكره أبو عيسى، و(٥)قال: لا يصح(١)، وبنحوه قاله الطوسي، وفي كتاب أبي نعيم بسند صحيح أن عمر كتب بذلك إلى أبي موسى: يعنى: موقوفًا، وحديث أبى موسى قال رسول الله ﷺ: «أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من فيح جهنم»، رواه أبو عبد الرحمن بسند صحيح من حديث إبراهيم النخعي عن يزيد بن أوس المذكور في ثقات التابعين لابن حبان عن ثابت بن قيس عنه (٧٧)، وحديث أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ: «إن تعجيل الصلاة في اليوم الدجن من حقيقة الإيمان»، ذكره ابن وهب في مسنده عن الليث عن عمر بن شيبة المدني

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «المصنف»، و«المسند»: محمد بن عبد الله الأسدي.

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٣٥٩)، و«المسند» (٥٤٦)، وقد تصحف بشير بن سليمان في «المسند» إلى بشير بن سلمان.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٢٦١).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدى (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) الواو ليست بالأصل.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» (١/ ٢٤٩).

عن رجل حدثه عنه (١)، وحديث عبد الرحمن بن علقمة قال: (قدم على النبي ﷺ وفد ثقيف، وفيه: فجلس يحدثهم، ويحدثونه، فشغلوه عن صلاة الظهر ما صلاها إلا مع العصر، ذكره أبو نعيم في كتاب الصلاة في باب الإبراد بالظهر من حديث أبي بكر بن عياش ثنا يحيى بن هانئ ثنا أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عنه (٢)، وقال أبو نعيم الحافظ في معرفة الصحابة: عبد الرحمن بن علقمة الثقفي كوفي، ويقال: ابن أبي علقمة، أحد من وفد من ثقيف على رسول الله ﷺ، حديثه عند عبد الملك بن محمد بن بشير، ولفظه: (يسألهم، ويسألونه، حتى لم يصل الظهر إلا مع العصر، رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، وأحمد بن يونس، وأبو عبيد، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني في آخرين كلهم عن أبي بكر بن عياش، ورواه بعض المتأخرين، فوهم في ثلاثة مواضع في هذا الحديث: ذكر في الترجمة عبد الرحمن بن علقمة، روى عنه عبد الله بن محمد بن بشير، وقال: رواه ابن عياش عن يحيى بن هانئ عن حذيفة (٤)، وإنما هو أبو حذيفة، وذكر في الحديث يحيى بن هانئ عن أبي حويضة أصاب، ولا في أبي حذيفة ولا في عبد الله بن محمد ابن بشير (٥)، وذكر بعقبه: رواه عمير بن عمران (١) عن الحارث بن عتبة عن أبي حذيفة عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد العجلي عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٦/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو بكر بن أبي خيثمة، والصواب ما أثبت كما في المعرفة، وهو في «المسند»
(٦١٢).

<sup>(</sup>٤) في المعرفة المطبوع: عن أبي حذيفة، والصواب ما أثبت كما في الأصل؛ لأن به تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي المعرفة: وذكر في حديث يحيى بن هانئ عن أبي حويضة، فلا في أبي حويضة أصاب، ولا في ابن حذيفة، ولا في عبد الله بن محمد بن بشير، فإنما هو عبد الملك، والراوي عنه أبو حذيفة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أبو عمر بن البصري، والصواب ما أثبت كما في المعرفة.

علقمة (١١)، وفي كتاب «رافع الارتياب» للخطيب: عبد الرحمن بن أبي علقمة، وهو عبد الرحمن بن علقمة، ذكره غير واحد في الصحابة، وفي كتاب أبي إسحاق الصريفيني: عبد الرحمن بن علقمة، ويقال: ابن علقمة أبو علقمة، روى عن النبي عَيْكِيُّ حديثين: أحدهما: (أن وفد ثقيف قدموا عليه)، وفي سماعه منه نظر، وقال أبو حاتم: تابعي ليست له صحبة، أدخله يونس بن حبيب في المسند، وقال: لا تصح صحبته، ولا يعرف، أما ما حكاه عن أبي حاتم فلم أره في كتابه، ونصه: عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، روى عن النبي ﷺ: (أن وفد ثقيف قدموا عليه، ومعه هدية، روى عنه عبد الملك بن محمد بن بشير (٢)، وقال في حرف العين: من أئمة التابعين عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي، ويقال: ابن أبي علقمة، روى عن النبي ﷺ مرسلًا، وروى عن ابن مسعود، وعبد الرحمن بن أبي عقيل، روى عنه جامع بن شداد أبو صخرة، وعون بن أبي جحيفة، وأبو حذيفة، قلت: أدخله يونس بن حبيب في مسند الوحدان، فأخبرت أبي بذلك، فقال: هو تابعي، ليست له صحبة (٣). انتهى، وكأن هذا هو الذي تمسك أبو إسحاق به، وهو كما ترى ليس رجلًا واحدًا، بل هما رجلان، لا مرية في ذلك، ولكن البخاري جمع ذلك كله في ترجمة واحدة، وكذلك العسكري، وأما قوله: وقال غيره: يريد أبا عمر، وأبو عمر ذكره في موضعين ليس فيهما ما قاله:

الأول: وقد ذكر قوم عبد الرحمن بن علقمة في الصحابة، ولا تصح له صحبة. الثاني: وفي سماعه منه نظر<sup>(٤)</sup>.

قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإجماع: أجمع أهل العلم على أن أول وقت

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ١٨٤٠ - ١٨٤١) رقم (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٢/ ٨٤٢) رقم (١٤٤٠)، (١٤٤١).

الظهر زوال الشمس(١)، ودلت السنة على أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وقال في كتاب الإشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر، فقالت طائفة: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وجاوز ذلك، فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك والشافعي، والثوري، وأبي ثور، وقال يعقوب، ومحمد: وقت الظهر من حين زوال الشمس إلى أن يكون الظل قامة، وقال عطاء: لا يفوتك الظهر حتى تدخل الشمس الصفرة، وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى يدخل الليل، وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وكذلك قال أبو حنيفة، قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر، فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلى الظهر حين تزيغ الشمس، وتزول، وصلى ابن مسعود حين زالت الشمس، وروينا عن ابن عباس أنه قال: الظهر كاسمها تصلي بالظهير، وقال مالك: يصلى إذا كان الظهر(٢) ذراعًا، وفيه قول ثاني: وهو استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، هذا قول أحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأى: في الصيف يجب أن يبرد بها، وفيه قول ثالث: قاله الشافعي، قال: تعجيل الحاضر الظهر في شدة الحر(٣)، فإذا اشتد الحر أبرد إمام الجماعة التي (١) تنتاب من البعد حتى يبرد، فأما من صلى في بيته وفي جماعة بفناء بيته، فيصليها في أول وقتها، قال أبو بكر: خبر النبي ﷺ على العموم، فلا سبيل إلى أن يستثنى من ذلك شيء (٥)، وفي كتاب ابن بزيزة: وكره مالك أن يصلي الظهر في أول الوقت، وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء، وخالف ذلك أبو الفرج، فنقل عن مالك: أن أول الوقت

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر ص(٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي «الأوسط»: الفيء، ولعله الأقرب.

<sup>(</sup>٣) هذا ما في الأصلين، وعبارته في «الأوسط»: يعجل الحاضر الظهر إمامًا ومنفردًا في كل وقت إلا في شدة الحر، وهي الأقرب للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: الذي، وما أثبت كما في «الأوسط» أصح.

<sup>(</sup>٥) ذكره بنحوه في «الأوسط» (٢/ ٣٥٩– ٣٦١).

أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث خباب، فقال بعضهم: الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وحمل آخرون حديث خباب على أنهم أرادوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد، ذكر ذلك الأثرم وأبو جعفر الطحاوي، وقال أبو عمر في قول خباب: فلم يشكنا يعنى لم يحوجنا إلى الشكوى، وقيل معناه: ما أزال شكوانا، ذكره ابن بزيزة، انتهى، وفيما قدمناه بيان للمعنى من نفس الشارع، فلا حاجة للتخرص، وذكر ابن الأنباري أن يونس وأكثر النحويين زعم أن جهنم أعجمية، لا تجر للتعريف والعجمة، وقيل: إنه عربي، ولم يجر للتأنيث والتعريف، وكان رؤبة يقول: ركية جهنام: بعيدة القعر، قال الأعشى:

جُهُنَّام جدعا للهجين المذمم(١) دعوت خلیلی مِسْحلًا ودعوا له

فترك صرفه يدل على أنه أعجمي معرب، وقال ابن عباس فيما ذكره ابن بزيزة: خلق الله تعالى النار على أربعة أقسام:

فنار تأكل، وتشرب، وهي التي خلقت منها الملائكة، ونار لا تأكل، ولا تشرب، وهي التي في الحجارة، ويقال: هي التي رفعت لموسى عليه السلام ليلة المناجاة، ونار تشرب، ولا تأكل، وهي نار الدنيا، ونار جهنم تأكل لحومهم وعظامهم، ولا تشرب دموعهم، ولا دماءهم، ولا أقياحهم، بل يسيل ذلك إلى عين الخبال، فيشرب ذلك أهل النار، ونار تشرب، ولا تأكل، وهي النار التي في البحر، وقيل: النار التي خلقت منها الشمس.



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱/ ۲۱۵).

## باب وقت صلاة العصر

٧٦ - مرتنا محمد بن رمح (١)، أنبأ الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أنه أخبره أن رسول الله ﷺ: كان يصلي العصر، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، والشمس مرتفعة.

هذا حديث خرجاه في الصحيح (٢)، وفي رواية لهما: (إلى قباء)، (٣) وفي رواية البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه (٤)، وفي لفظ: أن أبا أمامة قال: (صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم دخلنا على أنس، فوجدناه يصلي العصر، وقال: هذه صلاة النبي على التي كنا نصلي معه (٥)، وفي لفظ لمسلم: (تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً (٢)، وفي لفظ: (صلى لنا رسول الله على العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحب أن تحضرها، فانطلق، وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس (٧).

وفي لفظ لأحمد من طريق أبي الأبيض عنه أن رسول الله ﷺ: (كان يصلي

<sup>(</sup>١) في الأصلين: محمد بن رافع، والصواب ما أثبت كما في «المطبوع»، و«تحفة الأشراف»، وكذا هو في مسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٠)، ومسلم (٦٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥١)، ومسلم (٦٢١) – ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٤٩)، ومسلم (٦٢٣).

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (٦٢٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٦٢٤).

العصر، والشمس بيضاء محلقة (۱)، قال أبو القاسم: لم يروه عن الأعمش إلا عبد العزيز بن عبيد الله، ولا عن عبد العزيز إلا إسماعيل بن عياش، تفرد به سليمان ابن عبد الرحمن (۲)، وفي لفظ لابن خزيمة: (إن صلاة المنافق ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان نقرها أربعا (۲).

وفي لفظ للدارقطني: (فآتي عشيرتي، وهم جلوس، فأقول: ما يجلسكم، صلوا، فقد صلى رسول الله ﷺ في لفظ: وهم في ناحية المدينة جلوس ما صلوا فقد صلى رسول الله ﷺ المحتبح إسناده: كان أبعد رجلين من الأنصار من النبي ﷺ دارًا: أبو لبابة، وأبو عبس بن جبر (٧)، ومسكنه في (٨) بني حارثة، فكانا يصليان مع النبي ﷺ العصر، ثم يأتيان قومهما، وما صلوا؛ لتعجيله عليه السلام بها (٩)، وفي لفظ للدارقطني: (كنا مع النبي عليه السلام نصلي العصر، ويسير الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس (١٠٠)، وفي لفظ للسراج في مسنده: (يسير الراكب إلى قباء)، و (١١) في كتاب أبي نعيم الفضل موقوفًا: (إذا صليت العصر، ثم سرت ستة أميال حتى أتى غروب الشمس، فذلك وقتها)، ولفظ الطبراني في سرت ستة أميال حتى أتى غروب الشمس، فذلك وقتها)، ولفظ الطبراني في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۱۳۲، ۱۲۹، ۱۸۶، ۲۳۲)، والنسائي (۱/ ۲۵۳)، وفي كلها: محلقة باللام، وفي الأصل: محرقة.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (٦٨١٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٥٣ – ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) في المستدرك: من أصحاب رسول الله على دارًا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو عبس بن جبير.

<sup>(</sup>A) ليس في الأصل كلمة: (في)، وهي في «المستدرك».

<sup>(</sup>۹) «المستدرك» (۱/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>١١) الواو ليست بالأصل.

الأوسط عن يحيى بن سعيد، قال: قلت لأنس: (متى كنتم تصلون العصر مع النبي على الله عن يحيى إلا عبد الله بن ميمون القداح (١٠).

٧٧ - مدئنا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: صلى النبي ﷺ العصر، والشمس في حجرتي لم يظهر (٢) الفيء بعد).

هذا حديث روياه أيضًا (٣)، وفي الباب حديث رافع بن خديج عندهما، وإن كان الجوزقاني حسنه فغير صواب من فعله (٤)، قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله عليه، ثم ننحر الجزور، فيقسم عشرة قسم (٥)، ثم يطبخ، فنأكل نضيجًا قبل مغيب الشمس (٢)، وحديث بريدة قال عليه: «بكروا بصلاة العصر في يوم غيم؛ فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله»، رواه البخاري (٧)، وحديث عبد الله بن عمرو يرفعه: ووقت العصر ما لم تغرب الشمس)، رواه أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب المراغي المخرج حديثه عند الشيخين عنه (٨)، وحديث أبي أروى الدوسي قال: (كنت أصلي مع النبي عليه العصر بالمدينة، ثم أمشي إلى ذي الحليفة، فآتيهم قبل أن تغيب الشمس)، ذكره العسكري في كتاب

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» للطبراني (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وفي المطبوع: لم يظهرها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رواه أيضًا، والصواب ما أثبت، فالحديث رواه البخاري (٥٤٤)، ومواضع أخرى، ومسلم (٦١١)، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٤) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (٢/ ٢٦) رقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي «الصحيحين»: فتقسم عشر قسم.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٥٥٣).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٦١٢)، ولفظه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس.

الصحابة عن محمد بن هارون الحضرمي، ثنا عمرو بن علي ثنا معلى بن أسد نا وهيب عن أبي واقد الليثي<sup>(1)</sup> قال: حدثني أبو أروى به، وقال: أبو أروى لا يعرف اسمه، وذكر بعضهم أن اسمه ربيعة، ويقال: عبيد بن الحارث. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأن أبا أروى المسمى ربيعة بن الحارث هاشمي، جده عبد المطلب بن هاشم، مات قديمًا في خلافة عمر سنة ثلاث عشرة، نص على ذلك ابن سعد وغيره<sup>(1)</sup>، وأبو واقد صالح بن محمد الليثي الصغير قد صرح هنا وفي غير موضع بسماعه منه، وهو من صغار التابعين الذين رووا عن أنس، وإن كان قال أبو عمر: إن أبا أروى هذا مات في آخر خلافة معاوية<sup>(1)</sup>؛ فلا يتجه سماعه منه بحال، وأيضًا فقد صرح أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء وغيره بأن اسمه لا يعرف، وإلى هذا جنح<sup>(1)</sup> مسلم، والدولابي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن أبي حاتم قال: هذا جنح<sup>(1)</sup> مسلم، والدولابي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن أبي حاتم قال: عن حديثه، فكتب فوق أبي واقد ضعيف، وأبو نعيم، والباوردي في كتاب عن حديثه، فكتب فوق أبي واقد ضعيف، وأبو نعيم، والباوردي في كتاب الصحابة.

وحديث جابر ذكره أبو القاسم في معجمه الكبير (٥)، وحديث أبي مسعود تقدم ذكره، وكذلك حديث أبي برزة، قال ابن المنذر: واختلفوا في أول وقت العصر فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، واختلفوا بعد، فقال بعضهم: آخر وقت

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبي داود، والصواب ما أثبت كما في الأصول الأخرى، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» لابن سعد (٤/ ٧٧ – ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤/ ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: احتج، وقد صوبته لتستقيم العبارة، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٥) إن كان يعني جابر بن عبد الله، فلم أقف في المعجم الكبير على حديثه، وإن كان غيره، ففي المعجم الكبير (١٨٩٥) من حديث جابر بن سمرة رَبِي ، والله أعلم.

الظهر أول وقت العصر، فلو أن رجلين صلى أحدهما الظهر، والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين في وقتهما، قائل هذا إسحاق، وذكر عن ابن المبارك، وأما الشافعي فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله، متى ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر، وقد حكى عن ربيعة قول ثالث، وهو أن وقت الظهر في السفر والحضر: إذا زالت الشمس، وفيه قول رابع: وهو أن وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه، هذا قول النعمان، وفي ذلك أخبار ثابتة عن رسول الله ﷺ. انتهى كلامه، وفيه نظر في قوله، هذا قول النعمان يعني: وحده، وأغفل كونه مرويًّا عن الإمام أحمد أيضًا فيما ذكره أصحابه، وأما الأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة فكثيرة، من ذلك حديث رافع بن خديج أن رسول الله عليه: (كان يأمر بتأخير هذه الصلاة)، ذكره الدارقطني في سننه عن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيي ثنا أبو عاصم، وثنا الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن على بن العلاء ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عاصم ثنا عبد الواحد بن نافع قال: دخلت مسجد المدينة، فأذن مؤذن بالعصر، قال: وشيخ جالس فلامه، وقال: إنَّ أبي أخبرني فذكره، قال: فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن رافع، قال أبو الحسن: ابن رافع هذا ليس بقوي، ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد، وكنَّاه أبا الرماح، وخالف في اسم ابن رافع، فسماه عبد الرحمن، ورواه حرمي بن عمارة عن عبد الواحد هذا، فقال: عبد الواحد بن نفيع، فخالف في نسبه، وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يرو(١١) عن ابن رافع غيره، وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح الحديث عن رافع، ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع، وعن غير واحد من الصحابة ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها(٢)، وقال الترمذي:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي «سنن الدارقطني»: لم يروه.

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٥١ - ٢٥٢).

ويروى عن رافع عن النبي على في تأخير العصر، ولا يصح (١)، وكذا قاله أبو محمد الإشبيلي (٢). انتهى، قال ابن القطان: علته: أبو الرماح، فإنه مجهول الحال، مختلف في حديثه (٣)، وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر، ضعيف الإسناد، ولا يصح عن رافع، ولا عن غيره من الصحابة (١٤)، وفيما قاله الدارقطني نظر، من حيث جعل في تسمية عبد الواحد اختلافًا؛ لأن موسى لم يسمه، وسماه غيره، فلا خلاف.

والنظر الثاني: تفرد الراوي بالرواية عن شخص ليست مؤثرة في الصحة وعدمها، وإنما يتأتى ذلك بالنظر إلى حالة الراوي، إن كان ثقة صح حديثه، وإلا فلا، وعبد الواحد هذا اختلف في اسم أبيه، فقيل: نافع، وقيل: نفيع، ذكر ذلك ابن أبي حاتم ( $^{(0)}$ ) وأبو حاتم البستي في كتاب الثقات ( $^{(7)}$ ) وفيما قاله نظر  $^{(8)}$  لأنه ذكره أيضًا في كتاب الضعفاء بأنه يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وأهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ( $^{(V)}$ ) ومن رمي ببعض هذا جانبته الثقة، ومشت على رسل، وأما قول البخاري فيه، وذكره في الأوسط: لم يتبين أمره ( $^{(A)}$ ) فلولا اضطراب كلام البستي لحكمنا بصحة إسناد الحديث؛ لأنه ممن روى عنه جماعة، ووثق.

النظر الثالث: قوله: لم يرو عنه غير عبد الواحد مردود بما ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) «الأباطيل والمناكير» (١/ ٢٩) رقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حبان (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>A) «التاريخ الأوسط» (٢/ ٦١).

كتاب الثقات: روى عنه عبد العزيز بن عقبة بن مسلم، ومات سنة إحدى عشرة ومائة، وهو ابن خمس وثمانين سنة، زاد أبو العرب: يكنى: أبا محمد، وقال ابن زُبْر: توفي سنة إحدى ومائة، زاد ابن قانع: ويقال: سنة اثنتين ومائة، وكنيته أبو الفضل، وجزم أبو جعفر في كتاب «التعريف بصحيح التاريخ» بهذين، ولئن كان هو الثاني فهو أيضًا من الثقات فلا يضر أكان هو أو أخوه؟.

النظر الرابع: قوله: ولا يصح عن أحد من الصحابة مردود؛ لما ذكره الحاكم ثنا محمد بن أحمد بالويه (۱) ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا المعلى بن منصور ثنا عبد الرحيم (۲) بن سليمان ثنا أبو إسحاق الشيباني عن العباس بن ذريح عن زياد بن عبد الله النخعي (۳) قال: كنا جلوسًا مع علي كَوْشِي في المسجد الأعظم، فجاء الموذن والكوفة يومئذ أخصاص (٤)، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين للعصر، فقال: اجلس، فجلس، ثم عاد، فقال ذلك، فقال علي: هذا الكلب يعلمنا بالسنة، فقام علي، فصلى بنا العصر، ثم انصرفنا، فرجعنا إلى المكان الذي كنًا فيه جلوسًا، فجثونا للركب لنزول الشمس بالمغرب نتراءاها، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته (٥)، انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث إن زيادًا وابن ذريح المنفرد عنه بالرواية، والمعلى لم يحتجا، ولا أحدهما بواحد منهم، ومع ذلك فهم ثقات، والنخعي وإن قال فيه الدارقطني وأبو الحسن بن القطان: مجهول،

<sup>(</sup>١) في الأصلين: أحمد بن بالويه، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبد الرحمن، والصواب ما أثبت كما في «المستدرك»، و«سنن الدارقطني» (١/ ٢٥١)، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، و«سنن الدارقطني»، والمصادر الأخرى وفي «المستدرك» المطبوع: زياد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) كذا في المستدرك، وفي الأصلين: خصاص، وكلاهما جمع لخص، وهو البيت من الشجر أو القصب.

<sup>(</sup>٥) «مستدرك الحاكم» (١/ ١٩٢).

فقد وثقه أبو حاتم ابن حبان، فلو قال: صحيح الإسناد، وسكت لكان صوابًا، وفي مسند ابن أبي شيبة أن عليًّا كان يؤخر العصر (١١)، وما أسلفناه من عند أبي عيسى: أنا علي بن حجر أنبأ ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة (٢) عن أم سلمة: (أن النبي عَلِيْهُ كان أشد تعجيلًا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه (٣)، وما في الصحيح: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وفيه: يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم، وهم يصلون (٤٠)، وهو يدل على فعل العصر آخر الوقت حتى تعرج الملائكة وهم يصلون، ومفهوم حديث بريدة (٥) المتقدم: (بكروا بالصلاة في يوم الغيم) عدم التبكير في الصحو، وهذا المفهوم حجة عند الشافعي كَثَلَثُهُ تعالى، وبما ذكره عبد الرزاق وإن كان منقطعًا، فإنه لا بأس بالحجة به عند أبي حنيفة، قال سليمان بن موسى: نبئت أن رسول الله ﷺ قال: «صلوا صلاة العصر بقدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة ستة أميال» (٩٦)، وبما في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة سمعت النبي ﷺ: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس (٧)، وقبل غروبها»، يعنى: الفجر والعصر (^)، وبما سلف من حديث ابن عمرو وغيره، وكلها صحاح، وما روي مرسلًا أن النبي ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا العصر (٩) إلى اشتباك النجوم»، قال ابن حزم: لم

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة (ابن) من الأصل، وهي في «السنن»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٦١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٧) سقط ذكر الشمس من الأصل، وهو في مسلم.

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٦٣٤).

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وفي «المحلي»: الصلاة.

يسند إلا من طريق الصلت بن بهرام (١)، يعنى القائل فيه ابن سعد، وابن معين، وابن حبان: ثقة، وقال ابن عيينة، والبخاري، وأبو حاتم: صدوق، وقال البزار: مشهور، وقال الدارقطني: لا بأس به، وصحح الحاكم حديثه في مستدركه، وقد ذكره هو صحيحًا عن الحسن، وابن سيرين، وأبي قلابة أنهم كانوا يمسون بالعصر، ومن حديث ابن شبرمة قال محمد بن الحنفية: إنما سميت بالعصر، لتعصر، ومن حديث مصعب بن محمد عن رجل قال: أخر طاوس العصر جدًّا، فقيل له في ذلك، فقال: إنما سميت العصر (٢)، ومن حديث وكيع ثنا إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يؤخر العصر (٣)، قال ابن المنذر: وروي ذلك عن أبي هريرة وابن شبرمة، وذكر أبو جعفر الطحاوي أن الصحابة أجمعت على ذلك، واستدل أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار لأبي حنيفة بقوله ﷺ: «مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر قومًا، وفيه: ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين، فعملتم أنتم فكنتم أقل عملًا وأكثر أَجِرًا» (٤٠)، فضرب قصر المدة لقلة العمل مثلًا، قال: فجاء من هذا؛ لأن مدة العصر أقصر، وإنما تكون أقصر إذا كان الجواب كما قاله أبو حنيفة كَثَلَثُهُ تعالى، وبما رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن إبراهيم بن أبي الوزير عن محمد بن يزيد اليمامي عن يزيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن جده قال: قدمنا على رسول الله ﷺ، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية (٥)، وأما آخر وقت العصر فقال أكثر العلماء: غروب الشمس، وقال الحسن بن زياد: تغير الشمس إلى الصفرة، في ما قال الإصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت العصر، وزعم الثوري أن العصر خمسة أوقات: فضيلة، واختيار، وجواز بلا

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۳/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «سنن الدارقطني»: لتعصر.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (١/ ٥٥٥ – ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٨) بنحوه، وغيره.

<sup>(</sup>۵) «سنن أبي دآود» (٤٠٨).

كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر، وفي المرغيناني<sup>(۱)</sup>: والتأخير إلى تغير القرص مكروه، والفعل فيه ليس بمكروه، وأما الفيء فما كان بالعشي، وأما الظل فهو للشجرة وغيرها بالغداة، قال الشاعر يعني حميد بن ثور الهلالي: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق<sup>(۲)</sup>

وقال يعقوب: الفيء: ما نسخ الشمس، وذكر أبو علي القالي: أنا أبا بكر بن حبيب السهمي كان فصيحًا، فبينا هو قاعد في ظل قصر أو في غدوة، قال رجل: ما أطيب هذا الفيء، فقال أبو بكر<sup>(۳)</sup>: ليس هذا بفيء، إنما الفيء بالعشي، وبنحوه قاله ابن دريد في الجمهرة، زاد: لأن الفيء ما نسخ<sup>(٤)</sup> الشمس، وقال ثعلب: وسترت، وعن أبي عبيدة: قال رؤبة بن الحجاج: كل ما كانت عليه الشمس، فزالت فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه شمس فهو ظل، قال اللبلي: أما الحكاية عن رؤبة فقدر على أن كل ما طلعت عليه الشمس، ثم زالت عنه يسمى ظلًا وفيئًا، ويسمى الظل قبل نصف النهار على هذا فيئًا؛ لأن الشمس تطلع عليه، ثم تزول عنه، وما لم تطلع عليه الشمس نحو ظل الليل، وظل الشجر وما تحت سقف ظل، فليس بفيء؛ لأن الشمس لا تطلع عليه، ومن هذا ظل الجنة؛ لأنه ظل لا تطلع عليه الشمس، وقد جعله بعضهم فيئًا غير أنه قيده بالظل، قال النابغة الجعدي يصف حال أهل الجنة: فسلام الإله يغه وعلى عليه عليه الشهم وفيء المفردوس ذات المظلال.

والمفيؤة، والمفيوءة، والمفيئة: موضع الفيء، قال ابن سيده في المخصص: والجمع أفياء، وفيوء، وأنشد:

وأقعد في أفيائه بالأصائل(٢)

لعمري لأنت البيت أكرم أهله

<sup>(</sup>١) هو على بن أبي بكر بن عبد الجليل، - ترجمته في االسير، (٢١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بكر، وقد سبق أنه أبو بكر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لأن الفيء ماذا فنسخ الشمس، والأليق ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) الأزمنة والأمكنة للمرزوقي.

<sup>(</sup>٦) «لسان العرب» (٥/ ٣٤٩٥).

وقال ابن قتيبة: والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما كان قبله فيء، وإنما سمي بالعشي فيثًا؛ لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب، أي رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء هو الرجوع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿حَقَّ لِلْمَا الله تبارك وتعالى: ﴿حَقَّ لِلَى أَمْرِ اللهِ فَي شرح أدب الكتاب لأبي جعفر أحمد بن داود الساعي عن كيسان: المعروف أن الفيء والظل واحد، وأما العصر فيراد به الغدو والعشي، سميت الصلاة بذلك، قال القزاز: لأنها تصلى في أحدهما، وهو آخر النهار، وهم يقولون: صلاة العصر، والعَصَر محركًا، وأما العَصْر الذي هو الدهر فمثلث عَصْر وعُصْر عِصْر، ومن العصر الذي هو العشى قول الشاعر:

آنست نبأة وأفزعها القناص عصسرًا وقد دنا الإمساء(١)

والعرب تسمى الليل والنهار عصرين، قال الشاعر:

وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم

وفي الصحاح: قال الكسائي: يقال: جاء فلان عصرًا أي: بطيئًا، حكاه عنه أبو عبيد كَالَهُ تعالى.



<sup>(</sup>١) نسبه ابن قتيبة للحارث بن حِلِّزة.

## باب المحافظة على صلاة العصر

٧٨ - صرئنا أحمد بن عبدة، أنبأ حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن
حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم الخندق: «ملأ الله
بيوتهم وقبورهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى».

هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: (شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا(۱)، أو قال: قبورهم وبطونهم (۲)، وفي لفظ آخر: (كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)(۳)، وفي لفظ مسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء (٤)، وفي حديث زاذان عن علي: (أول صلاة ركعنا فيها العصر، فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «بهذا أمرت»، قال الطبراني: لم يروه عن أبي الجحاف عن أبي عبد الرحيم الزمن (٥) عنه إلا سليمان بن قرم، تفرد به حسين بن محمد المروزي (٢)، ولفظ عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند عن أبي إسحاق الترمذي: ثنا الأشجعي عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبيدة عن علي قال: (كنا نراها الفجر، فقال النبي ﷺ: هي صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى)(٧)، ورواه السراج في مسنده عن هناد، وغيره نا وكيع عن سفيان بلفظ: أن زرًا قال لعبيدة: سل

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹۳۱)، (٤١١١)، ومسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) في البخاري (٤٥٣٣): ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۲۷– (۲۰۵).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين، وفي «الأوسط» وغيره: أبو عبد الرحمن، وقد أشار المعلقان أنها نسخة كما في الأصلين، وكذا في مصادر أخرى.

<sup>(</sup>٦) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٢٥٣).

<sup>(</sup>V) «المسند» (١/ ١٢٢).

عليًّا عن الصلاة الوسطى، فقال: كنا نراها الصبح، حتى سمعت النبي على يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر...الحديث (۱)، ورواه الدارقطني عن أبي يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار أنبأ محمد بن كثير الكوفي ثنا الأجلح بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: أربع حفظتهن من رسول الله على: أن الصلاة الوسطى هي العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر (۲)، وسأل ابن أبي حاتم أباه، عن حديث رواه شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن رجل عن علي، قال: أبي: الصحيح حديث شعبة، وحماد لم يضبط (۳).

ابن عمر أن الذي عن سالم عن ابن عمر أن الله عن الله عن ابن عمر أن الله على قال : «إن الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله».

هذا حديث خرجاه في الصحيح (٤) ، زاد الكجي في سننه بعد وماله: وهو قاعد ، رواه من جهة حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ، وأغفل الحافظ المنذري كونه مخرجًا عند النسائي من حديث سفيان آنفا ، ورواه الوليد عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر ، وفواتها أن تدخل الشمس صفرة ، فكأنما وتر أهله وماله» ، قال أبو حاتم في كتاب العلل: التفسير من قبل نافع (٥).

◄ ◄ حدثنا حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مهدي، وثنا يحيى بن حكيم ثنا يزيد بن هارون قالا: ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال:

<sup>(</sup>١) مسئد السراج (١٨٤٣)، (١٨٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (۹/ ۱۱) رقم (۲۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) «علل الحديث» (١/ ١١٥)، رقم (٣١١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٤٩– ١٥٠) رقم (٤١٩).

حبس المشركون النبي عَلَيْ عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: «حبسونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا».

هذا حدیث خرجه مسلم کُلَّهٔ فی صحیحه (۱) ولفظ أبی داود الطیالسی، والسراج فی مسنده عن محمد بن طلحة عن زبید، قال علیه السلام: «صلاة الوسطی صلاة العصر» (۲) ، وقال الترمذی لما خرجه: حسن صحیح (۳) .

وفي الباب أحاديث منها: حديث أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصّكواتِ وَالصّكاؤةِ الْوُسَطَىٰ ﴾، قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قالت عائشة: سمعتها من رسول الله على خرجه مسلم (ئ)، وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود عن أحمد ابن حباب نا مكي نا ابن لهيعة عن ابن هبيرة (٥) عن قبيصة بن ذؤيب قال: في مصحف عائشة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) (١٦)، وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري عن القاسم عنها (٧)، فذكره بغيره واو، وقال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة، وأبو سهل ثقة (٨)، وفي هذا رد لما قاله أبو عمر: لم يختلف في حديث

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي داود الطيالسي» (٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٨١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبي هريرة، والصواب ما أثبت كما في المصاحف، ثم وجدته كذلك في «م»، وهو عبد الله بن هبيرة.

<sup>(</sup>٦) «المصاحف» ص(٩٥).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي «المحلى»: محمد بن أبي بكر، وعند الطبري (٢/ ٣٤٣): القاسم.

<sup>(</sup>۸) «المحلى» (٤/ ٢٥٦).

عائشة في ثبوت الواو<sup>(۱)</sup>، وعلى تقدير صحته يجاب عنه بأشياء، منها: أنه من أفراد مسلم، وحديث علي متفق عليه.

الثاني: أن من أثبت الواو امرأة، ويسقطها جماعة كثيرة.

الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو.

الرابع: مخالفة الواو للتلاوة، وحديث علي موافق.

الخامس: حديث علي يمكن فيه الجمع، وحديثها لا يمكن فيه الجمع إلا بترك غيره.

السادس: معارضة روايتها برواية زيد الآتي بعد.

السابع: أن تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَكَانَالِكَ نُمَرِّفُ ٱلْآيَنِ وَلِيَكُونَ﴾، وفي قوله: ﴿وَكَانَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَكُونَ﴾، وفي قوله: ﴿وَكَانَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَكُونَ﴾، وفي قوله ﴿إِنَّ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِ فَيَ وَله ﴿إِنَّ وَلِيَكُونَ اللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِتِ فَي وله ﴿إِنَّ اللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِتِ فَي وَله ﴿إِنَّ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ ٱللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ ٱللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل

وزعم بعض محققي النحاة: أن العطف هنا من باب التخصيص والتفضيل والتنويه، كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ وَمَلَتُهِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَهُ، والتنويه، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَقُوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِنْتَهَهُمْ وَمِنكُ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيمٌ ﴾، فإن قيل قد حصل التخصيص ميثنقَهُمْ وَمِنكُ ومِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيمٌ ﴾، فإن قيل قد حصل التخصيص في العطف، وهو قوله تعالى: ﴿وَالصَّكَانَةِ ٱلْوُسْطَى ﴾، فوجب أن يكون العطف الأول الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿وصلاة العصر ﴾ مغايرًا له، فيجاب بأن العطف الأول كما قلتم، والثاني: للتأكيد والبيان، لما اختلف اللفظان، كما تقول: جاءني زيد

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (٤/ ٢٨٠).

الكريم والعاقل، فتعطف إحدى الصفتين على الأخرى، والله تعالى أعلم، وفي كتاب مسلم من حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: (نزلت هذه الآية ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وصلاة العصر ﴾، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾: فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذًا صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم، قال مسلم: ورواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق عن البراء قال: قرأناها مع النبي ﷺ زمانًا بمثل حديث فضيل بن مرزوق(١٦)، يعني المذكور، وفي ( المزكيات) نا ابن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا إبراهيم بن أبي الليث نا الأشجعي، ولفظه: (قرأناها مع النبي ﷺ أيامًا: ﴿حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ﴾، ثم قرأنا: ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وصلاة ٱلْوُسْطَىٰ ﴾، فلا أدري: أهي هي أم لا؟ قال الشيخ المجد: وهو دليل على كونها العصر؛ لأنه خصها، ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنًا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب التيقن السابق، وهكذا جاء عن النبي ﷺ تعظيم أمر فواتها تخصيصًا، وحديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي علي أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر»، رواه أبو عيسى، وقال: قال محمد: قال على بن المديني: حديث الحسن عن سمرة صحيح، وقد سمع منه، قال الترمذي: وحديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن (٢)، كذا رأيته في عدة من نسخه، وحكى الشيخ المجد عنه أنه قال: حسن صحيح، والله أعلم، ولفظ الإمام أحمد في مسنده: صلاة الوسطى صلاة العصر (٣)، وفي لفظ له أن النبي على سئل عن صلاة الوسطى؟ قال: هي العصر (٤)، وفي آخر أن نبي الله على قال: «حافظوا على الصلوات والصلاة

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) اسنن الترمذي، (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ٧).

الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر»(١١)، ولفظ أبي نعيم في كتاب الصحابة أنه قال في: (صلاة الوسطى هي صلاة العصر(٢)، ويشده ما خرجه الحاكم في كتابه عن أحمد بن زياد ثنا عبد الله بن أيوب ثنا مروان بن جعفر عن محمد بن إبراهيم بن خبيب عن جعفر بن سعيد عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة قال: وهذه وصية سمرة إلى بنيه، فذكرها إلى أن قال: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا، فذكر أمورا منها: وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن، وأوصى بالصلاة الوسطى، ونبأنا أنها صلاة العصر، ثم قال: هذه وصية حسنة جامعة من سمرة إلى بنيه، رواها بعضهم عن بعض، واعترض أبو الحسن بن القطان على هذا الإسناد بجهالة رواته، وقد بينا في غير موضع أن الأمر ليس كما قال، وأنهم معروفون، وأما احتجاج الترمذي على سماع الحسن من سمرة بحديث قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة (٣)، وهو وإن كان في صحيح البخاري (٤)، فقد خالفه في ذلك البرديجي، فذكر في كتاب المراسيل من تأليفه: الحسن عن سمرة ليست بصحاح إلا من كتاب، ولا نحفظ عن الحسن عن سمرة حديثًا يقول فيه سمعت سمرة إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة، ولم يثبت، رواه قريش بن أنس، ولم يروه غيره، وهو وهم، انتهى كلامه، وفيه نظر: من حيث إن أبا حرة رواه عن الحسن، كذلك ذكره أبو القاسم في الكبير عن أسلم بن سهل ثنا طلق بن محمد بن السكن ثنا حفص بن عمر النجار عنه (٥)، وحديث حفصة أم المؤمنين ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة لأبي نعيم» (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٣٤) «سنن الترمذي» (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري كلله لم يخرج حديث العقيقة عن سمرة، وإنما ساق بإسناده عن الحسن أن حبيبًا سأله ممن سأله سمع حديث العقيقة قال: من سمرة، ولم يسق الحديث.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» للطبراني (٦٩٣٦).

ذكره أبو عمر في التمهيد بسند صحيح (١)، وقال في الاستذكار: اختلف في رفعه، وفي ثبوت الواو فيه: أنها أمرت كاتبها، بكتب مصحف، فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها، فلما بلغها أمرته بكتب: حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر)، ورفعه إلى النبي ﷺ، ثم قال: ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل حدثه عن سالم عنها، ولم يثبت الواو، وقال: والصلاة الوسطى صلاة العصر(٢)، وحديث أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر بالمخمص، وقال: (إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم، فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين)، أنبأ به الإمام العلامة القدوة موسى بن علي بن يوسف القطبي (٣) الحنفي كَاللهُ تعالى قراءة عليه، وأنا أسمع أنا مسند وقته عبد اللطيف بن القبيطي (٤) عن أبي الحسن الجمال أنا أبو الحسن بن أحمد أنبأ الحافظ أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا قتيبة نا ليث عن خير بن نعيم عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عنه، ورواه مسلم في صحيحه عن قتيبة على الموافقة كما رويناه، ورواه أيضا عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن خير (٥)، فنزل ثلاث درجات، فكأني من طريق زهير سمعته من أبي عبد الله الفراوي كِثَلَتُهُ تعالى، وبين وفاته ومولدي مائة وتسعة وخمسون سنة، ولله الحمد على ذلك، وإذا رويته بالإجازة، فكأني سمعت من عبد الغافر الفارسي، وبين وفاتيهما اثننان وثمانون سنة، وحديث حذيفة بن اليمان المذكور عند الطبري في ذكر الصلاة الوسطى بسند صحيح عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن زر عنه قال رسول الله ﷺ يوم الخندق: «شغلونا عن صلاة

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والاستذكار (٥/ ٤٢٢، ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ذيل التقييد (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللطيف بن محمد بن على - ترجمته في السير (٢٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) اصحيح مسلم (٨٣٠).

العصر، ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وقلوبهم نارا»(۱)، وحديث ابن عباس المذكور عند أبي القاسم بن مطير عن محمد بن عبد الله الحضرمي نا محمد بن عمران بن أبي ليلى نا أبي عن ابن أبي ليلى (٢) عن الحكم عن مقسم وسعيد بن جبير عنه أن النبي على قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا»(٣)، زاد في الأوسط: اللهم من شغلنا عن الصلاة الوسطى، وكان قد نظر فإذا صلاة العصر قد أمسى، فصلى بها، فلما فرغ قال. . . الحديث، ثم رواه عن أحمد بن عمرو القطراني نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه (٤)، ورواه ابن حزم مصححًا له موقوفًا على ابن عباس: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، بلا واو(ه)، وفي رواية لأحمد قال: قاتل النبي ﷺ عدوًّا، فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: «اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى، املأ بيوتهم نارا، وقبورهم نارا» (٦)، وفي تفسير الطبري: نا علي بن مسلم الطوسي ثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه قال: خرج النبي ﷺ في غزاة له، فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسّى بها، فقال النبي ﷺ: «اللهم املأ بيوتهم وأجوافهم نارًا، كما حبسونا عن الصلاة الوسطى»، وفي لفظ، قال النبي عليه يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»(٧)، وفي كتاب

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وهو الصواب، وفي «الكبير»: عن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (١٢٣٦٨)، وقد سقط من المطبوع ذكر ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٧) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٦).

المصاحف لابن أبي داود عن أبي إسحاق: سمع هبيرة بن يريم (١) سمع ابن عباس قراءة هذا الحرف: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر (٢)، وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق بغير واو، ثم قال: كذا قاله وكيع (٣)، وحديث ابن عمر المذكور عند أبي عبد الله (٤) محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني عن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم نا أبي نا يعقوب القمي عن عنبسة بن سعيد الرازي عن ابن أبي ليلى وليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة (٥)، وهي صلاة العصر».

وفي تفسير أبي جعفر: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قاله رسول الله على فيها، ويرى أنها الصلاة الوسطى (٢)، وكذا قاله ابن شهاب عنه، وقد تقدم طرف منه قبل، وسيأتي عنه خلافه، وحديث أبي هريرة قال رسول الله على: «صلاة الوسطى صلاة العصر»، ذكره ابن خزيمة في صحيحه، وأبو جعفر: عن أحمد بن منيع نا عبد الوهاب بن عطاء عن سليمان

<sup>(</sup>۱) بالأصل: عبيد بن مريم، وهي غير ظاهرة في «م»، وفي «المصاحف»: عبيد بن يريم بالياء، وفي المحلى (٤/ ٢٥٤)، و«تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٩): بالميم.

قال الشيخ أحمد شاكر في «التعليق على المحلى»: لم أجد له ترجمة.

ثم قال ﷺ في تعليقه على «تفسير الطبري» (٥/ ٢١٣): وقع في «المحلى» في رواية هذا الخبر مرتين (عمير بن يريم)، ولم نعرف صوابه حين كتبنا «التعليق على المحلى»، فذكرنا أقوالا فيما يحتمل من التصويب، كلها تكلف، ثم استبان الصواب من رواية البيهقي هذا الخبر. اه.

<sup>(</sup>٢) «المصاحف» (٨٧).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل كلمة: (أبي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وهي صلاة الجماعة، والظاهر أنها زيادة، ولم أجدها في «م».

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٤٣).

التيمي(١) عن أبي صالح عنه(٢)، وحديث أبي هاشم بن عتبة، رواه الطبري عن المثنى نا سليمان بن أحمد الواسطى ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني صدقة بن خالد نا خالد بن دهقان عن خالد سبلان<sup>(٣)</sup> عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها، كما اختلفتم فيها، ونحن بفناء بيت رسول الله عَلِيْتُهُ، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فقام، فاستأذن على رسول الله ﷺ، فدخل عليه، ثم خرج إلينا، فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر(٤)، ولما ذكر أبو موسى في كتاب الصحابة أبا هاشم هذا، قال: عن عبدان، له حدیثان حسنان، وواحد منکر. انتهی، و (٥)یشبه أن یکون الحديث المنكر قوله: (أن النبي ﷺ مسح على شاربه)، وقال: لا تأخذه حتى تلقاني، فتوفي النبي ﷺ قبل أن يقدم من سرية، فكان يقول: لا آخذه حتى ألقاه (٦)، والله تعالى أعلم، وحديث أم حبيبة عن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس»، قال أبو جعفر: ثنا به ابن المثنى عن ابن أبي عدى عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عنها(٧٠)، وحديث رجل من الصحابة قال: أرسلني أبو بكر وعمر، وأنا غلام صغير إلى النبي وقبض الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغيرة، فقال: «هذا الفجر، وقبض

<sup>(</sup>١) سقط من الأصلين ذكر (سليمان التيمي)، وهو موجود في المصدرين.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۲/ ٣٤٦)، وابن خزيمة (١٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، وهو الصواب لموافقته ما في الجرح والتعديل (٣/ ٣٦٣)، والتاريخ الكبير (٣/ ١٥٤)، وفي تفسير الطبري: جابر بن سيلان، ثم وجدت الشيخ أحمد شاكر قد نبه على هذا التصحيف.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٦)، وهو في الثقات لابن حبان (٥/ ٣٤١– ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) الواو ليست بالاصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٤٦).

التي تليها، فقال: هذه الظهر، ثم قبض الإبهام، فقال: هذه المغرب، ثم قبض التي تليها، فقال: هذه العشاء، ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى، فقال: أي الصلاة بقيت؟ قلت: العصر، قال: هي العصر»، رواه أبو جعفر عن أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد نا عبد السلام مولى أبي نصير (١)، حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسًا عند عبد العزيز بن مروان، فقال: يا فلان اذهب إلى فلان، فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله ﷺ في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني، فذكره (٢٠)، وحديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»، قال أبو جعفر: حدثني محمد بن عوف الطائي، ثنا محمد ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عنه (٣٦)، وحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت لكاتب يكتب لها مصحفًا: إذا كتبت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)، فاكتبها: (العصر)، أنبأ به العلامة أبو محمد النصري أنبأ الإمام شمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم، قال: ثنا داود ابن ملاعب (٤) أنبأ القاضي أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي أنبأ أبو جعفر بن المسلمة أنبأ أبو عمرو عثمان الآدمي ثنا الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا سعد بن الصلت (٥) ثنا عمرو بن ميمون بن مهران الجزري عن أبيه، قال: قالت أم سلمة فذكره (٦)، وذكره ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي «تفسير الطبري»: ثنا عبد السلام عن سالم مولى أبي نصير.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو داود بن أحمد بن محمد بن منصور بن ثابت بن ملاعب، ترجمته في «السير» (٢٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: سعيد بن الصلت، والصواب ما أثبت كما في المصاحف.

<sup>(</sup>٦) «المصاحف» لابن أبي داود ص(٩٨).

قيس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة بغير واو(١١)، وفي كتاب المصاحف ذكره أيضا بلفظ حديث عائشة وحفصة عن عبد الله بن رافع أيضا، وحديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «شغلونا عن صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود عليهما السلام حتى توارت بالحجاب، أشعل الله قلوبهم، وبيوتهم، وقبورهم نارا»، وفي لفظ قال عليه السلام: «من ضيع وقت العصر فكأنما وتر أهله وماله»، وفي لفظ: (فقد برئت منه الذمة)، ذكره إسماعيل بن أبي زياد (٢) الشامي في تفسيره أنبأ أبان عن أنس به، وفي تفسير النقاش: عندما اختلفوا يعني الصحابة في شيء ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه، وفي كتاب ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن محبوب أبي جعفر (٣) عن الحذاء عن أبي قلابة في قراءة أبي بن كعب: (صلاة الوسطى صلاة العصر)، قال: وليست هذه الرواية بدون تلك، يعني التي (٤) فيها الواو، فقد اختلف على أبي بن كعب أيضًا، ومرسل الحسن قال: قال ﷺ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»، وهي العصر، رواه أبو جعفر عن يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس عنه (٥)، ومرسل الربيع، قال: (ذكر لنا أن المشركين شغلوهم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غابت الشمس)، فقال عليه السلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، قال أبو جعفر: حدثت عن عمار بن الحسن ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فذكره (٢٦)، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر بن الخطاب، وعائشة، وعلى بن أبي

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في الميزان: قال الدارقطني متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن هلال، لقبه محبوب، وقد تصحف في «المحلى» إلى مجلوب.

<sup>(</sup>٤) كلمة (التي) ليست بالأصل.

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٤٧).

طالب، وأم سلمة، وابن عباس، وأبيّ بن كعب، وروي أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري، ويونس، والحسن ابن أبي الحسن، وقتادة، والزهري، وعبيدة السلماني، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم، فيما حكاه ابن عبد البر، وعبد الله ابن عباس على اختلاف عنه، وداود وجميع أصحابهم، وهو قول إسحاق بن راهويه، ومشهور أهل الحديث، قال ابن حزم: ولا يصح عن علي، ولا عن عائشة غير هذا أصلًا (١)، زاد ابن المنذر: وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، والضحاك ابن مزاحم، والسائب بن يزيد، ذكره المحاملي في أماليه، وابن مسعود، وابن عمرو، وسمرة، والنخعي، هبيرة بن يريم<sup>(۲)</sup>، وزر بن حبيش، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومحمد بن السائب الكلبي، ومقاتل، وتلى: ﴿وَٱلْعَصِّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسِّرٍ ۞﴾، ذكره الطبري والثعلبي، قال أبو الحسن الماوردي: وهو مذهب جمهور التابعين، وقال أبو عمر، والبغوي: وهو قول أكثر أهل الأثر، وفي كتاب ابن عطية: وعلى هذا القول جمهور الناس، والله أعلم، وقال الطبري: والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر .

ومنهم من قال: هي صلاة الظهر جانحا إلى حديث زيد بن ثابت قال: (كان رسول الله على الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله على منها، فنزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين)، رواه أبو داود من حديث شعبة عن عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة عنه (٣)، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده

<sup>(1) «</sup>المحلى» (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصلي: عبيد بن مريم، والصواب ما أثبت كما سبق.

<sup>(</sup>٣) (٤١١) . سنن أبي داود» (٤١١).

مختلف فيه (۱)، وأبى ذلك أبن حزم، فصحح إسناده (۲)، ورواه أبو جعفر عن زكريا ابن يحيى بن أبي زائدة نا عبد الصمد نا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن ابن أبان عن أبيه عن زيد في حديث رفعه قال: (الصلاة الوسطى صلاة الظهر) (۱۳)، وأما قول الترمذي: إن في الباب يعني العصر حديث زيد بن ثابت، ثم قال: وقال زيد بن ثابت وعائشة: هي الظهر (٤)، فيشبه أن يكون وهما؛ لأن حديثه وفتياه أنها الظهر فقط، ولم أر له غير ذلك، والله تعالى أعلم.

وحديث أسامة بن زيد: روى الزبرقان بن عمرو بن أمية: أن رهطًا من قريش من بينهم زيد بن ثابت وهو مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد، فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله على كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس (٥) في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ كَنْفِظُوا عَلَى الشّكَلَاتِ وَالصّكَلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَلْنِينَ ﴾. قال: فقال رسول الله على المنتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم»، رواه أحمد (١٦)، والزبرقان لم يلق أسامة، وحديث عبد الله بن عمر، قال الطبري: ثنا ابن البرقي ثنا ابن أبي مريم (٧) أنبأ نافع ابن يزيد حدثني الوليد بن أبي الوليد أن مسلم بن أبي مريم (٨) حدثه أن نفرًا من

<sup>(</sup>۱) «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۳۰۹) رقم (۲۸۵۸).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١/ ٣٤١–٣٤٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر: كأنه يريد بذكر زيد بن ثابت أن له حديثًا في أن الصلاة الوسطي هي الظهر.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي «المسند»: من الناس.

<sup>(</sup>r) «المسند» (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصلين ذكر: (ابن أبي مريم)، وهو في «تفسير الطبري»، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٨) في الأصلين: سلمة بن مرة، والصواب ما أثبت كما حرره الشيخ أحمد شاكر ﷺ في التعليق على تفسير الطبري.

قريش أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن الصلاة الوسطى، فقال له: هي التي على إثر الضحى، فقالوا له: ارجع، فسله، فما زادنا إلا عيّاءً(١) بها، فمر بهم عبد الرحمن بن أفلح مولى عبد الله بن عمر، فأرسلوه إليه أيضًا، فقال: هي التي توجه فيها رسول الله عليه القبلة (٢)، وزاد في الأوسط من حديث الوليد عن عبد الرحمن بن أفلح: أن نفرًا من الصحابة أرسلوني إلى ابن عمر فذكره، وقال: لا يروى عن ابن أفلح (٣) عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن ربيعة الجمحي(؟)، وحديث أبي بن كعب المستنبط رفعه، وكذا الذي قبله ذكره ابن حزم، فقال: ثنا ابن بشار ثنا عثمان بن عمر (٥) ثنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن ابن أبي رافع عن أبيه، وكان مولى لحفصة، قال: استكتبتني حفصة مصحفًا، وقالت: إذا أتيت على هذه الآية، فأعلمني حتى أمليها عليك، كما أقرأنيها ﷺ، فلما أتيت على هذه الآية أتيتها، فقالت: اكتب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)، فلقيت أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، فقلت: يا أبا المنذر إن حفصة قالت: كذا وكذا، قال: هو كما قالت، أو ليس أشغل ما يكون عند صلاة الظهر في نواضحنا وغنمنا(٢)، وبه قال أبو سعيد الخدري، وابن عمر على اختلاف عنهما فيما حكاه الطبري(٧)، وزيد بن ثابت في قول، قال ابن عبد البر: وهو أصح ما روي عنه في ذلك<sup>(٨)</sup>، وبنحوه ذكره ابن حزم<sup>(٩)</sup>، زاد ابن المنذر: وعائشة في

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أحمد شاكر: يقال: عي بالأمر عِيًّا بالكسر، وعياء: جهله، وأشكل عليه أمره.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» (۲/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة: (ابن).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: عثمان بن عمرو، والصواب ما أثبت كما في «تفسير الطبري».

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٢/ ٣٤٧ – ٣٤٨).

<sup>(</sup>٨) «التمهيد» (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) «المحلى» (٤/ ٢٤٩).

قول، وعبد الله بن شداد، وأسامة بن زيد، وعروة بن الزبير، ويروى عن أبي حنيفة أيضًا.

ومنهم من قال: هي صلاة المغرب، رواه أبو جعفر من حديث إسحاق بن أبي فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (الصلاة الوسطى صلاة المغرب)، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله ﷺ لم يؤخرها عن وقتها، ولم يعجلها، قال أبو جعفر: وجه قوله: إنه يريد التوسط الذي هو يكون صفة للشيء، الذي يكون عدلًا بين الأمرين، كالرجل المعتدل القامة (١)، ومنهم من قال: هي صلاة الغداة، رواه النسائي من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (أدلج النبي ﷺ، ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة الوسطى (٢٠)، وفي حديث صالح أبي الخليل<sup>(٣)</sup> عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: (صلاة الوسطى صلاة الفجر)، وعن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة، فقنت بنا قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى، قال الله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰذِيِّينَ ﴾ ، وفي لفظ: صلى بنا ابن عباس الفجر، فلما فرغ قال: إن الله قال في كتابه: ﴿ خَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُوتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾، فهذه الصلاة الوسطى، وبمثله رواه أبو العالية عنه، وطريق خلاس بن عمرو صحيحة، ذكرها أبو جعفر، وعن أبي العالية أيضًا بطريق صحيحة قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة زمن عمر صلاة الغداة، فقلت لرجل من الصحابة إلى جنبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة، قال أبو جعفر: حُدِّثت عن عمار بن الحسن ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية، أنه صلى مع أصحاب رسول الله على صلاة الغداة، فلما أن فرغوا قال لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي صليتها قبل، ثنا ابن

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۳٤٩– ۳٥٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۱/ ۲۹۸–۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين، وهو الصواب، وفي «تفسير الطبري»: صالح بن أبي الخليل.

بشار بن عثمة (١) نا سعيد بن بشير ثنا قتادة عن جابر بن عبد الله قال: (الصلاة الوسطى صلاة الصبح)، ثنا مجاهد بن موسى ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يرى أنها صلاة الغداة، وبمثله قاله عكرمة، ومجاهد بن جبر<sup>(٢)</sup>، وعبد الله بن شداد بن الهاد، والربيع بن أنس، قال أبو جعفر: وعلتهم أن الله تعالى قال إثر ذكر الوسطى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ بمعنى: قوموا لله فيها قانتين، قالوا: فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة الصبح (٣)، وبه قال عمر، وابنه، وأبو موسى، ومعاذ فيما ذكره البغوي(؟)، وعلى بن أبي طالب، قال أبو عمر: ولم يصح عنه، وصح عن ابن عباس، قال الشافعي: وإلى هذا نذهب، قال مالك: وذلك رأيي، قال أبو عمر: وتبعه أصحابه، ومنهم من قال: هي إحدى الصلوات الخمس، ولا نعرفها بعينها، روى ذلك عن ابن عمر من طريق صحيحة، قال نافع: سأل ابن عمر رجل عن الصلاة الوسطى؟، فقال: هي فيهن، فحافظوا عليهن كلهن، وبنحوه قاله الربيع بن خثيم، وزيد بن ثابت في رواية، وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله ﷺ فيها مختلفين، يعني: في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (٥)، وبنحوه قاله شريح، ونافع، وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس(٦)، ولم يبين أي صلاة هي؟، قال أبو عمر: وكل واحدة من الخمس وسطى؛ لأن قبل كل واحدة صلاتين، وبعدها صلاتين، كما قال زيد بن ثابت، والمحافظة على جميعهن واجب (٧)، ومنهم من قال: هي

<sup>(</sup>١) هو محمد بن خلد بن عثمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مجاهد بن جبير، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) (تفسير الطبري» (٢/ ٣٥٠– ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة للبغوي» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، والظاهر أنه سقطت منه كلمة: (إحدى).

<sup>(</sup>٧) «التمهيد» (٤/ ٢٩٤).

الخمس إذ هي الوسطى من الدين، كما قال عليه السلام: «بني الإسلام على خمس»(١)، قالوا: فهي الوسطى من الخمس، روي ذلك عن معاذ وعبد الرحمن بن غنم، فيما ذكره النقاش، وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل (٢): قيل ذلك؛ لأنها وسط الإسلام، أي خياره، وكذلك قال عمر، وفي كتاب التفسير لابن أبى حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي، وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق (٣) أنه قال: الوسطى: هي المحافظة على وقتها، يعني الصلوات، وقال مقاتل بن حيان: مواقيتها، ووضوؤها وتلاوة القرآن فيها، والتكبير، والركوع، والسجود، والتشهد، والصلاة على النبي ﷺ، فمن فعل ذلك، فقد أتمها، وحافظ عليها، أنبأ به محمد بن الفضل نا محمد بن على بن شقيق(٤) أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عنه به(٥)، وذكر أبو الليث في تفسيره عن ابن عباس نحوه، وقال المازري: هي صلاة عشاء الآخرة، وذهب البغوي (٢٦) في شرح السنة: إلى أن السلف لم ينقل عنهم، ولا عن أحد منهم هذا القول، وقال: وقد ذكره بعض المتأخرين (٧) وسيأتي قول أبي الدرداء به، وناهيك به سلفًا، وذهب آخرون: إلى أنها الجمعة خاصة، حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرها، قال أبو الحسن فيما ذكره في المحكم؛ لأنها أفضل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸)، ومسلم (۱۲)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في «السير» (۲۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ذكر (أبي الضَّحى)، وهو في «تفسير ابن أبي حاتم»، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: محمد بن محمد بن علي بن شقيق، وقد أثبت ما في «تفسير ابن أبي حاتم»، ثم وجدته كذلك في «م»، والظاهر أنه محمد بن على بن الحسن بن شقيق.

<sup>(</sup>٥) «تفسير ابن أبى حاتم» (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) «كتبت في الأصل هكذا»: (الحاصري)، والظاهر أنه تصحيف؛ لأنني لم أجد في نسبة البغوي ما يشبه هذه الكلمة، مع ثبوت الكلام عن البغوي في «شرح السنة» كما سيأتي،، ثم وجدته على ما قلت في «م».

<sup>(</sup>٧) «شرح السنة» (٢/ ٤٥).

الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية مسندة إلى النبي عِيْر، وقيل، إنها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيام: الظهر، حكاه أبو جعفر محمد بن مقسم (١) في تفسيره، قال: وقيل: هي صلاتان: العشاء والصبح، وعزاه لأبي الدرداء، لقوله: (لو يعلمون ما في العتمة والصبح)(٢)، وذهب الإمام أبو بكر المالكي الأبهري إلى أنها صلاة العصر والصبح (٣)، وقيل: إنها الجماعة في جميع الصلوات، حكاه الماوردي، وأما العلامة أبو الحسن على بن محمد السخاوي فاختار أنها الوتر، وقيل: إنها صلاة الضحى، قال الحافظ أبو محمد الدمياطى: ذاكرت فيها أحد شيوخي الفضلاء، فقال: أظنني وقفت على قول من ذهب إلى ذلك، ثم تردد فيه، وقيل: إنها صلاة العيدين، حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة، وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر، حكاه المشار إليه أيضًا، وقوله ﷺ: «وتر أهله وماله»، يعنى: نقص، قال ابن الأنباري: يقال: وترته، أي: نقصته، وقيل: إن الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على من قتله حميمه، وأخذه ماله، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته العصر بما يحلق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله، وزعم جار الله في أساسه: أن ذلك من باب المجاز، وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة، وقيل: معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف، كما يلحق من ذهب أهله وماله، وقال أبو عمر: معناه: كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يصير بها وترًا، قال الشيخ محي الدين: ورواه بعضهم مفتوح اللام، معناه وتر في أهله وماله، وفسره مالك بمعنى فقد أهله وماله.

وأما الوسطى فهي الخيار، قال الزمخشري: ومن المجاز هو وسط في قومه،

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٨): محمد بن مقسم المدني يروي عن زيد بن أسلم، روى عنه كثير بن هشام، ونقل هذا من الشارح العيني في عمدة القاري (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٢/ ١٠١٩).

ووسيط فيهم، وقد وسط وساطة، وقوم وسَطَ، وأوساط: خيار: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا﴾.

قال زهير:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم وهو من واسطة قومه، وهو أوسط قومهم حسبًا، واكتريت من أعرابي، فقال: أعطني من وسطانيته، أراد من خيار الدنانير.



## باب وقت صلاة المغرب

٨٠ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله ﷺ، فينصرف أحدنا، وإنه لينظر إلى مواقع نبله.

هذا حديث خرجاه في الصحيح (١).

حميد بن كاسب ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن عبد الرحمن عن يريد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي عليه المغرب إذا توارت بالحجاب.

هذا حديث خرجاه (٢<sup>)</sup> أيضًا، ولفظ الطوسي في أحكامه، وصححه: (كان النبي على المغرب ساعة تغيب الشمس إذا غاب حاجبها (٣).

ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن العباس بن المطلب قال رسول الله عليه «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».

هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن أبي زرعة نا إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن محمد بن إبراهيم به، ويشبه أن يكون تصحيفا من الكاتب، وصوابه عمر بن إبراهيم كما في كتاب ابن ماجه وغيره (٤)، وقال الحاكم: هذا

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۱)، ومسلم (۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٣٤٠)، وفيه (عمر بن إبراهيم)، وليس محمدًا كما قال الشارح، فلعل =

حدیث صحیح الإسناد، لما أخرجه من حدیث أبي بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن علي بن زیاد (۱) أنبأ إبراهیم بن موسى أنبأ عباد عن عمر بن إبراهیم ومعمر عن قتادة (۲)، وقال الترمذي: قد روي عنه مرفوعًا، وهو أصح (۳)، ولما سأل مهنأ أبا عبد الله عن هذا الحدیث، قال: هذا حدیث منکر، وإبراهیم بن موسى من أهل الري لم یزد شیئًا في تعلیله، وهو إذا حقق لم یحقق، لأمرین:

الأول: أنه متن معروف بهذا اللفظ، رواه جماعة من الصحابة.

الثاني: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الرازي أبو إسحاق الفراء الصغير لا يصلح أن يكون علة، ولا يسأل عن حاله، فإنه ممن خرّج الشيخان حديثه في صحيحيهما على سبيل الاحتجاج، وكان أحمد نفسه ينكر على من يقول له الصغير، ويقول: هو كبير في العلم والجلالة، وقال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر ابن أبي شيبة، وأصح حديثًا منه، لا يحدث إلا من كتابه، لا أعلم أني كتبت عنه خمسين حديثًا من حفظه، وكتبت عنه مائة ألف حديث، وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صالح، وقال أبو حاتم: من الثقات، وهو أتقن من أبي جعفر الجمال، وقال الخليلي: ومن الجهابذة الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالري ويقرنون بأحمد ويحيى، وأقرانهما: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الفراء، ارتحل إلى العراق، واليمن، والشام، أثنى عليه أحمد بن حنبل (١٤)، ولما ذكره أبو عبد الله في تاريخه قال: ثقة مأمون، ووثقه النسائي وغيره، وقد أوضح ابن ماجه أمر هذا الحديث بقوله: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث

<sup>=</sup> ذلك في نسخته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «المستدرك»: الحسين، والصواب ما أثبت كما في الأصلين، وهو الذي أثبته شيخنا مقبل كلله في رجال «المستدرك».

<sup>(</sup>۲) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) اسنن الترمذي» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» ص(٢٢١).

ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه، وليس لقائل أن يقول: لعل أحمد إنما أعله بكون عمر بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال أبو أحمد بن عدى: يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وقال ابن حبان حين ذكره في كتاب الثقات: يخطئ، ويخالف؛ لأنه ممن قال فيه هو نفسه: ثقة، لا أعلم إلا خيرًا، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة، وفوق الثقة، وقال الدارقطني: لا يترك، ولأنا أسلفنا متابعًا له، وهو معمر، فلا حاجة بنا إلى النظر في حاله لو كان ضعيفًا، وأما ما وقع في أصل ابن ماجه: عمرو بن إبراهيم، وكذا هو في مسند الدارمي(١١)، فغير صحيح، والصواب عمر، والله أعلم، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث أنس بن مالك قال: (كنا نصلي المغرب مع النبي على ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله)، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن داود بن شبيب عن حماد عن ثابت عنه (۲)، ولفظ ابن وهب في مسنده عن عمرو بن الحارث، ويونس وابن سمعان (٣) عن ابن شهاب عنه أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، (٤٠)، وزعم بعضهم: أنه معارض؛ بما رواه ابن البيع في تاريخ نيسابور عن أبى الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أحمد بن معاذ السلمى نا إسماعيل بن الفضل قاضي جرجان ثنا يحيى عن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عنه بلفظ: ما كان رسول الله ﷺ يصلى المغرب قط حتى يفطر، وليس كذلك؛ لأنه محمول على شرب الماء أو أكل تمرة، وذلك لا يكون مؤخرًا للصلاة بحال، وحديث مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذ

<sup>(</sup>۱) الذي هي «سنن ابن ماجه» المطبوع: عمر بن إبراهيم، وفي «سنن الدارمي» (۱۲۱۰): عمرو بن إبراهيم، كما قال الشارح.

<sup>(</sup>۲) اسنن أبي داوده (٤١٦).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن زياد بن سمعان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧).

على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شُغلنا، قال أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتى بخير، أو قال: على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»، رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عنه، وفي لفظ: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت النبي على يسع عكذا، سمعت النبي علي يقول: ﴿ لا تزال أمتى بخير»(١)، ولما خرج الحاكم هذا اللفظ قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (٢)، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، فقال: خولف ابن إسحاق في هذا: فرواه حيوة، وابن لهيعة عن يزيد عن أسلم أبي عمران التجيبي عن أبي أيوب عن النبي على قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم»، قال أبو زرعة: حديث حيوة أصح (٣)، وحديث كعب بن مالك قال: (كان النبي ﷺ يصلي المغرب، ثم يرجع الناس إلى أهليهم بني سلمة، وهم يبصرون موقع النبل حين يُرمى بها، ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، وقال: لم يروه عن إسحاق إلا ابن أعين(٢)، ورواه في موضع آخر من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، وقال: لم يروه عن يحيى إلا عمر بن حبيب القاضي، تفرد به أبو زائدة زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (٥)، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أحمد بن عثمان الأودي نا بكر بن عبد الرحمن نا عيسى بن المختار عن إسماعيل بن أمية (١) عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: سأل أباه عنه، فقال: هذا خطأ، إنما يروى عن الزهري

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۱۹۰–۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) اعلل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٧٧)، رقم (٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٨٤ه)، وفي لفظه بعض المغايرة.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إسماعيل عن أبيه، والصواب ما أثبت كما في «العلل»، ثم وجدته كذلك في «م».

عن ابن كعب أن النبي على مرسل (١)، وحديث أبي طريف قال: كنت مع رسول الله عن ابن كعب أن النبي على مرسل بنا صلاة البصر (٢) حتى لو أن رجلًا رمى بسهم لرأى موضع نبله، قال الميموني: رواه أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي ثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن أبي شميلة (٣)، قال أحمد: وقال غيره: ابن سميرة عن أبي طريف به، قال أحمد: صلاة البصر: صلاة المغرب، وقال مهنأ: قلت لأحمد: حدثوني عن عبد الأعلى عن زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله ابن أبي سميرة، فقال أحمد: ما علمت أحدًا قال: شميرة، وبلغني عن بشر بن السري أنه قال: سميرة (٤)، وكفاك به، يعني بشر أرسله عن عبد الأعلى، فقال: قد لقيناه، وبشر بن السري أثبت منه.

وحديث جابر بن عبد الله قال: (كنا نصلي مع رسول الله ﷺ المغرب، ثم نأتي بني سلمة، ونحن نبصر مواقع النبل)، رواه أحمد (٥)، وفي كتاب الدارقطني من

<sup>(</sup>١) اعلل الحديث، لابن أبي حاتم (١/ ٩٢- ٩٣) رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهو الصواب، وقد تصحف في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٠) إلى: النصر، وفي المطبوع من «مسند أحمد» (٣/ ٤١٦)، والطبراني في «الكبير» ج(٢٢) رقم (٧٩٥)، و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦٨٧٨) في هذه المصادر: العصر، وهو تصحيف، إنما هو «البصر» بالباء الموحدة التحتية.

وقد نبَّه على ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد»، ونبه عليه أيضا محققو المسند، والعجب من محقق المعرفة لأبي نعيم حيث أثبت العصر، ثم قال: تصحفت في النسخ الخطية: «البصر»، هكذا حرف الأصل بدون تثبت، والله المستعان.

وقد ساق ابن الأثير الحديث في «النهاية» (١/ ١٣١)، ثم قال: قيل: هي صلاة المغرب، وقيل: صلاة الفجر؛ لأنهما يؤديان، وقد اختلط الظلام بالضياء.

قلت: وهي هنا صلاة المغرب، لكونها منصوصًا عليها في طرق أخرى للحديث، أخرجها البخاري في «تاريخه» في «الكنى» (٢٠٧٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٧٥)، والدولابي في «الكنى» ص(٤٠- ٤١)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٦٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) وقد بسط القول فيه الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على التاريخ الكبير (٨/١٤٦).

<sup>(</sup>٥) دمسند أحمد، (٣/ ٣٨٢).

حديث حاتم بن عباد ثنا طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ: كان عليه السلام لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره، نا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب نا محمد بن ميمون الزعفراني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ذكرت لجابر تأخير المغرب من أجل عشائه (١١)، فقال: إن النبي ﷺ لم يكن ليؤخر صلاة لطعام ولا غيره (٢)، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن جعفر إلا محمد ابن ميمون (٣)، وفيما أسلفناه رد عليه، وقال ابن شاهين: هذا حديث غريب، ومحمد هذا أبو حمزة السكري<sup>(٤)</sup>، وحديث السائب بن يزيد أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم»، رواه الدارقطني أيضًا عن هارون بن معروف أنبأ ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عنه (ه)، وحديث رجل من الصحابة من أسلم (أنهم كانوا يصلون مع النبي ﷺ المغرب، ثم يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة، ثم يرمون، فيبصرون (٢) مواقع نبلهم)، رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت حسان بن بلال يعنى: الموثق عند ابن المديني وغيره فذكره عنه (٧)، وحديث زيد بن خالد الجهني قال: (كنا نصلي مع رسول الله ﷺ المغرب، ثم ينصرف حتى يأتي السوق، وإنه ليرى مواقع نبله، رواه الطبراني في معجمه

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (أجل).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۵۹–۲۲۰)، وفيه: لم يكن يؤخر.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٥٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص(٢٢٢)، وقد وهم ابن شاهين كتله، فإن محمد بن ميمون هو الزعفراني، كما في «المعجم الأوسط»، و«سنن الدارقطني»، وقد ذهل الشارح كتله عن التنبيه على هذا الوهم.

<sup>(</sup>o) رواه أحمد (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «سنن النسائي»: ويبصرون.

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» (١/ ٢٥٩).

الكبير من حديث صالح مولى التوأمة عنه(١)، وحديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»، رواه أبو داود، كذا قاله المجد في أحكامه (٢)، ويشبه أن يكون وهمًا؛ لأن أبا داود لم يرو حديث عقبة منفردا، ولعله استنبطه من حديث أبي أيوب وقوله: أما سمعت النبى عليه السلام، فقال: نعم (٣)، وقد تقدم، وحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بنحوه، ذكره أبو على الطوسى الحافظ (كِثَلَثُهُ تعالى)، وهذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما حكى عن الشيعة، وهو شيء لا يلتفت إليه، ولا أصل له، إلا ما لعله يكون مأخوذًا من حديث معاذ المخرج عند ابن حبان: (أنه كان يصلي مع النبي على صلاة المغرب، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة (٤٠)، ومن حديث أبي بصرة المذكور قبل من عند مسلم، وذكر العصر، ثم قال: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم (٥)، وهذان الحديثان يدلان على الجواز، لا على الفضيلة، ولا خلاف في ذلك، وأما حديث عبد العزيز بن رفيع المذكور في مراسيل أبي داود قال رسول الله 選達: «عجلوا بصلاة (٢٠) النهار في يوم الغيم، وأخروا المغرب (٧٠)، فمراده والله أعلم استبانة غيبوبة الشمس حتى يتمكن الوقت لا نهايته، ولهذا قال البغوى: أصح الأقوال: أن لها وقتين، وآخر وقتها: إلى آخر غيبوبة الشفق (^)، ومذهب أبي

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» للطبراني (٥٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) المنتقى للمجد ابن تيمية - باب وقت صلاة المغرب.

<sup>(</sup>٣) اسنن أبي داود (٤١٨)، وليس في المطبوع قوله: (قال: نعم).

<sup>(</sup>٤) (الإحسان) (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) اصحيح مسلم (٨٣٠).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «المراسيل»: صلاة.

<sup>(</sup>٧) «المراسيل» لأبي داود (١٣).

<sup>(</sup>٨) «شرح السنة» للبغوي (٢/ ٣٢).

حنيفة: أن وقتها ممتد إلى أن يغيب الشفق، احتجاجًا بحديث عبد الله بن عمرو: والمغرب ما لم يسقط ثور الشفق(١)، وفي رواية: نور، وبحديث أبي هريرة: (وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وآخرها حين يغيب الشفق(٢))، وبحديث الأعرابي الذي أمره النبي عليه السلام، بالصلاة معه يومين، وأنه صلى المغرب في اليوم الثانى حين كاد الشفق يغيب (٣)، إلى غير ذلك من الأحاديث، قال الدارقطني: اعتبرت الأحاديث في المواقيت عن ذكر للمغرب الوقت الواحد: فبإمامة جبرائيل عليه السلام، وأبو موسى، وبريدة وغيرها يحَكُون الوقتين فعل رسول الله ﷺ، وقوله: فصار متأخرًا فيجب الأخذ به، وفي كتاب الإقناع لابن المنذر: آخر وقتها أن يغيب الشفق؛ لقوله عليه السلام: «التفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»(٤)، وقال في الإشراف: اختلفوا في وقت المغرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتًا واحدًا إذا غابت الشمس، وفيه: قول يأتي، وهو أن وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الراي، وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، وروينا عن عطاء أنه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى النهار، والله أعلم، وأما الرافضة فمذهبهم: تأخيرها حتى تشتبك النجوم، قاله الشعبي، وقال: وهي نزعة يهودية.



<sup>(</sup>١) اصحيح مسلم (٦١٢) وغيره.

<sup>(</sup>٢) (سنن الترمذي) (١٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦١٤) وغيره من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٤) (الإقناع) (١/ ٨٠).

## باب وقت صلاة العشاء

لاً عرب عن الأعرج عن المنام بن عمار ، ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء».

وفي حديث سعيد بن أبي سعيد عنه قال ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل».

هذا حديث قال فيه أبو عيسى، وأبو علي الطوسي: حسن صحيح (١)، وخرجاه من حديث سعيد عنه (٢) ولفظ ابن حبان في صحيحه: (لأخرت العشاء إلى ثلث الليل (٣))، ولفظ أحمد بن حنبل: (لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول (٤))، ولفظ أحمد بن عنبه بقوله: سمعت أبي، وذكر حديثًا رواه مروان الفزاري عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «لولا أن يثقل على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل»، قال أبي: إنما هو عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٥)، ومع ذلك ففي كتاب أبي جعفر الطبري المسمى بالتهذيب ما يشعر بانقطاع حديث سعيد، وأنه لم يأخذه عن أبي هريرة، إنما أخذه عن عطاء عنه، وأنه رواه بسند صحيح عن أحمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم (٢) عن محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء عنه أبي هريرة عن النبي على قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (١٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۸۷)، (۷۲٤۰)، ومسلم (۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) الإحسان(١٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) «مسند» أحمد (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٩٥) رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلين، وفي «مسند أحمد»: يعقوب بن إبراهيم عن أبيه.

صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول<sup>(۱)</sup> هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول: ألا قائل؟، ألا سائل يعطى؟، ألا داع يستجاب له؟، ألا سقيم يستشفي فيشفى؟، ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟»(۲).

وخرج ابن حبان في صحيحه قطعة منه (۳)، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث إسحاق بن أبي فروة عن صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عنه، وقال: لم يروه عن صفوان إلا إسحاق (٤)، وذكر الدارقطني في كتاب التصحيف: أن عطاء هذا هو مولى أم حبيبة (٥)، يعني الموثق عند ابن حبان.

مرننا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك: (هل اتخذ النبي ﷺ خاتمًا؟ قال: نعم، أخّر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه، فقال: إن الناس قد صلوا، وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، قال أنس: كأني أنظر إلى بياض (٢) خاتمه ﷺ.

هذا حديث خرجاه في الصحيح (٧)، ولفظ أبي القاسم في الأوسط، وخرجه من حديث إبراهيم بن ذي حماية عن حميد: فلما فرغ خطبنا، فقال: (إن الناس قد صلوا، ورقدوا، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ثم قال: لم يروه عن إبراهيم إلا

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة، وهي: (مضى ثلث)، ثم لم أجدها في «م».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (١٥٣١)، ومواضع أخرى.

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٢٧١١).

<sup>(</sup>٥) قلت: منصوص في «مسند أحمد» وغيره، على أنه مولى أم حبيبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: وبيص.

<sup>(</sup>۷) "صحيح البخاري" (۵۷۲)، ومسلم (٦٤٠).

الجراح بن مليح، تفرد به محمد بن عبيدة (١٠).

اليثي ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ المغرب، ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج، فصلى بهم، ثم قال: إن الناس قد صلوا، وناموا، وأنتم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم لأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.

هذا حديث خرجه أبو داود عن مسدد، نا بشر بن المفضل ثنا داود بلفظ: (صلينا مع النبي على صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خلوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال. . . الحديث (٢) ولفظ ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه من حديث بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود ح، ثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث نا داود ح، وثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا عبد الأعلى عن داود: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، فإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، هذا حديث بندار (٣).

وفي الباب: حديث أم أنس الأنصارية، وليست بأم أنس بن مالك قلت: يا رسول الله إن عيني تغلبني عن عشاء الآخرة، فقال عليه السلام: عجليها يا أم أنس، إذا ملأ الليل بطن كل واد فقد جاء وقت الصلاة، فصلي، ولا إثم عليك، ذكره أبو موسى في معرفة الصحابة(٤)، وحديث النعمان بن بشير أنه قال: (أنا أعلم

<sup>(</sup>١) ﴿الأوسط؛ للطبراني (٤٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) ﴿صحيح ابن خزيمة﴾ (٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» للطبراني ج(٢٥)، رقم (٣٥٨)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٧٨٨٣).

الناس بوقت هذه الصلاة: صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة، رواه الحاكم من حديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عنه، ثم قال: تابعه رقبة عن أبي بشر هكذا، زاد الدارقطني: وسفيان بن حسين(١١)، قال الحاكم: وهو إسناد صحيح، وخالفهما شعبة، وأبو عوانة، فقالا: عن أبي بشر عن بشير بن ثابت<sup>(٢)</sup> عن حبيب بن سالم<sup>(٣)</sup>، ولما ذكر الترمذي حديث أبي عوانة أتبعه: نا محمد بن أبان نا ابن مهدى عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه، وحديث أبي عوانة أصح من حديث هشيم؛ لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة (٤)، وفي كتاب الطوسي: ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن أبي بشر عن بشير عن حبيب عنه بلفظ: كان يصليها بمقدار ما يغيب القمر الليلة الرابعة، قال يزيد: فقلت له: إن هشيمًا يقول لليلة الثالثة، فشك شعبة، . فقال: رابعة، أو ثالثة، وهذا حديث حسن، وصحح أبو محمد الإشبيلي حديث أبي عوانة في أحكامه الكبرى(٥)، وقال مهنأ: قال لي أحمد: لم يجتر شعبة يرد على هشيم، فسألت أحمد: من أخطأ في الحديث؟ قال: شعبة حين يقول: ليلة رابعة، وقال أحمد أيضًا فيما ذكره الخلال في علله: فتضعضع لها شعبة، ولما سئل أبو زرعة عنه قال: حديث بشير بن ثابت أصح، قال ابن أبي حاتم في علله وفق أبو زرعة لما قال، وحكم لمسدد بما أتى (٦) عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد(٧)، وزعم بعضهم: أنه معارض لما ذكره ابن أبي حاتم في موضع آخر:

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۷۰).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: عن أبي بشر بن ثابت، والصواب ما أثبت كما في «سنن الدارقطني»، وفي
«المستدرك»: بشر، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) (المستدرك) (١/ ١٩٤ - ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٦٦).

<sup>(</sup>٥) وذكره في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لمسددنا أتى ما أتى، وقد أثبت ما في «العلل»، ولعله الصواب، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٧) (علل الحديث) لابن أبي حاتم (١/ ١٧٧).

سمعت أبي وذكر حديثًا: ثنا المقدمي عن يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبيه عن النبي على النبي المغرب<sup>(۱)</sup>، ثم لا يعفور عن أبيه عن النعمان بن بشير، أنه كان يصلي مع النبي على المغرب أنه كان يصلي العشاء، قال لي: أخطأ فيه المقدمي، ليس فيه النبي على النبي المناه أعلم النبي المناه على النعمان بن بشير (۲)، والله أعلم.

وحديث عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله على لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك؟، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة، وصلى)، رواه مسلم<sup>(٥)</sup>، وروى البخاري نحوه، وليس فيه: (لصليت بهم هذه الساعة)<sup>(٢)</sup>، وفي معجم ابن جميع: (أخر صلاة العشاء حين نام النائم،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وليس في العلل كلمة: المغرب.

<sup>(</sup>٢) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٢٣) رقم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهب، وقد أثبت ما في «العلل»، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٨٦) رقم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) اصحيح البخاري، (٥٧٠).

واستيقظ، وتهجد المتهجد، ثم خرج، فأقيمت الصلاة، فصلاها، وقال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوا هذا الوقت وهذا الحين(١١)، ولفظ أبي القاسم في الأوسط: (حتى صلى المصلي، واستيقظ المستيقظ، ونام القائمون، وتهجد المتهجدون(٢))، وحديث ابن عباس قال: (أعتم رسول ﷺ بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رَيْظُيُّكُ، فقال: (الصلاة، فخرج رسول الله ﷺ، كأني أنظر إليه يقطر رأسه ماء، واضعًا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا، رواه أيضًا (٣)، وحديث عائشة قالت: (أعتم رسول الله على بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج، فقال: ما ينتظرها من أهل الإسلام أحد غيركم، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، قال: (وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول)، رواه البخاري، وهذا لفظه (٤)، وفي لفظ له: (أعتم النبي ﷺ حتى نام أهل المسجد، ثم خرج، فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى، ولم يذكر مسلم: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (٥)، وروى النسائي الحديث، وعنده بعد قوله بالمدينة، ثم قال: (صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل(٦٠)، وفي لفظ: أعتم النبي ﷺ ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج، فصلى، ثم قال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى)(٧)، وفي الأوسط من حديث محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) «معجم الشيوخ» لابن جميع ص(٧٣- ٧٤).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» (٤٣٨٧)، وليس فيه: «ونام القائمون».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٠، ٥٧١)، ومسلم (٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦٦) – (٥٦٩)، واللفظ للموضع الأخير، وفيه: من أهل الأرض.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٦٣٨) - (٢١٩)، وليس في البخاري قوله: «إنه لوقتها».

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصلين: عبد الرحمن بن حاطب، والصواب ما أثبت كما في «الأوسط» وغيره.

عنها قالت: سئل عليه السلام عن وقت العشاء؟ قال: (إذا ملأ الليل بطن كل واد)، وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا جعفر بن سليمان الضبعي (١).

وحديث جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله على يؤخر عشاء الآخرة، رواه مسلم (۲)، وفي مسند مسدد: (كان عليه السلام يصلي الصلوات نحوًا من صلاتكم، وكان يؤخر صلاة العتمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يخفف الصلاة (۲)، وفي لفظ: (كان عليه السلام يؤخر صلاة العشاء الآخرة (٤)، وحديث علي بن أبي طالب عن النبي على: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول»، رواه أبو جعفر في تهذيب الآثار بسند صحيح عن أحمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم (٥) عن محمد بن إسحاق حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عنه (٢)، ولما رواه البزار من حديث ابن اسحاق، قال: وهذا الحديث قد روي عن النبي على من وجوه، ولا نعلمه روي عن السحاق، قال: وهذا الحديث قد روي عن النبي على عن النبي الإ من هذا الوجه بهذا الإسناد (٧)، قال الطبري: وروى شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على قال: «وقت العشاء قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي الود داود نا شعبة عن قتادة، سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن ابن عمرو فذكره مطولا، وفيه: قال

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» (٣٩٦٣).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) وهو عند مسلم (٦٤٣) – (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) سبق عند مسلم برقم (٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي «المسند»، والدارمي، والبزار: يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق، وقد سبق التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» (١/ ١٢٠)، و«سنن الدارمي» (١٤٨٥).

<sup>(</sup>٧) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٤٩١).

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۲۱۲).

شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانًا لا يرفعه(١).

وحديث معاذ: قال أبقينا<sup>(۲)</sup> النبي عليه في صلاة العتمة، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي عليه السلام، فقالوا له كما قالوا، فقال: «أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم، رواه أبو داود من حديث حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عنه (۲)، وسكت عنه الإشبيلي مصححًا له (۱)، وعاب ذلك عليه ابن القطان، وزعم: أنّ عاصمًا لا يعرف أنه ثقة، قال: وروى عن معاذ حديثين أو ثلاثة، وعن عوف بن مالك، وعائشة، روى عنه راشد، وعمرو بن قيس، وأزهر بن سعيد (۵). انتهى كلامه.

#### وفيه نظر في موضعين:

الأول: في تعداده الرواة عنه وإغفاله مالك بن زياد، والحسن بن جابر الطائي وابن دُويد.

الثاني: تجهيله إياه، وليس كذلك؛ فإنه ممن وثقه البستي، وخرج له حديثًا في صحيحه، وأبو الحسن الدارقطني، وأما قول البزار: روى عن معاذ، ولا أعلمه سمع منه، ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه على استقامة حديثه، فيشبه أن يكون وهمًا؛ لأن أبا داود صرح بسماعه منه هذا الحديث في رواية ابن العبد، واللؤلؤي، وابن داسة، وحكى جماعة: أنه سمع من عمر خطبته بالجابية، والله

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (۱/ ۲٦٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض، وقد استدركت هذه الكلمة من «سنن أبي داود»، وهي بمعنى: انتظرنا، ثم وجدتها كذلك في «م».

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٢١).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٦٣- ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أزهر بن سعد، والصواب ما أثبت كما في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ١٣٨- ١٣٩) رقم (١٥٨٠)، ثم وجدته كذلك في «م».

أعلم، ووصفه ابن سعد بصحبة ابن جبل، وتقدم حديث أبي برزة: كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء إلى نصف الليل<sup>(۱)</sup>، وحديث محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن رسول الله على أنه خرج ذات ليلة، وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنية أو ساعة، والناس ينتظرونه في المسجد، فقال: ما تنظرون؟... الحديث.

رواه أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن محمد بن سوقة إلا عبد الله بن عمرو بن مرة، تفرد به القاسم بن الحكم العرني (٢)، وحديث زيد بن خالد الجهني، ذكره الترمذي كَثَلَثُهُ تعالى (٣)، واختلف العلماء في وقت العشاء المستحب وغيره، فروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: أن آخر وقتها إلى ثلث الليل، كأنه يعني الفاضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات، واستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وذهب أبو حنيفة: إلى أن آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني، قال ابن رشد: وهو قول داود أخذًا بحديث أبى قتادة: «إنما التفريط على من يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، قالوا: وهو عام ومتأخر عن حديث إمامة جبرائيل، فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخًا لحصل التعارض، قال في المبسوط: وهو إجماع لم يخالف فيه غير الاصطخرى؛ فإنه قال: آخر وقتها إلى الثلث، وفي النصف يخرج الوقت، وتكون الصلاة بعده قضاء، وقال ابن حبيب: آخر وقتها النصف الأول، ومشهور مذهب مالك: أنه آخر الثلث الأول، وفي رواية ابن وهب عنه كمذهب أبي حنيفة، وهو المروي عن ابن عباس، وذهب النخعي إلى أنه آخر الربع الأول، وأنكر القرطبي أن يكون له مستندًا في ذلك، وفي كتاب الإشراف لأبي بكر: وكان النخعي يقول: آخر وقتها إلى نصف الليل، وبه قال الثوري، وابن

<sup>(</sup>١) مضى برقم (٦٧٤) من المطبوع، وهذا لفظ مسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (٧٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢٣).

المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، قال: واختلفوا في التعجيل بها، فروينا عن ابن عباس أنه قال: تأخيرها أفضل، ويقرأ: ﴿وَزُلْفًا مِنَ ٱلنَّكِ ﴾، وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء، وهو قول ابن جبير، وعمر في رواية، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال قائلون: تعجيلها أفضل استدلالا بالأخبار التي فيها تعجيل الصلاة في أوائل وقتها، وممن قال بذلك: عمر ابن الخطاب، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عنه، قال وثنا الوصافي عن حسين بن عطية قال: عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عنه، قال وثنا الوصافي عن حسين بن عطية قال: دخلت أنا وابن عمر المسجد حين تعشى، فقال: ما منعه أن يأمر مؤذنه أن يقيم الصلاة؟

قلت: الساعة الآن؟ قال: نعم، كان إذا تعشى صلى، وثنا سفيان عن ثور عن مكحول قال: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس إذا غابت الحمرة ببيت المقدس صليا العشاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.



## باب ميقات الصلاة في الغيم

♦ الوليد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله.

هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر... الحديث) (١) و كذا قاله النسائي عن عبيد الله ابن سعيد عن يحيى بن سعيد عن هشام (٢) و وأحمد عن يحيى بن سعيد (٣) و والإسماعيلي عن ابن ناجية عن الفلاس، وعن القاسم بن زكريا عن ابن مثنى، كلاهما عن يحيى، وعن المنيعي، وابن ناجية عن أبي الأشعث عن يزيد بن زريع، وقال يحيى، وابن أبي عدي، ويزيد: ثنا هشام عن يحيى، وأبو مسلم الكجي عن مسلم بن إبراهيم نا هشام به، وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة نا أبو داود نا هشام، وثنا الحسين بن حريث أبو عمار ثنا النضر بن شميل عن هشام فذكره (٤)، قال ابن عساكر: كذا قال الأوزاعي: عن أبي المهاجر، يعني: أن المحفوظ في هذا أبو المهلب، كذا نص عليه غير واحد من الأثمة، حتى قال البستي: وهم الأوزاعي في صحيفته (٥) عن يحيى، فقال: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة الجرمي (٢)،

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري (٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: تصحيفه، وقد أثبت ما في «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) «الإحسان» (٤/ ٣٣٣).

وذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي أن ابن حبان وهم أيضًا في هذا، وقال: والصواب: أبو المليح عن بريدة، والله أعلم.

قال المهلب بن أبي صفرة: معنى هذا: من فاتته فوات مضيع لها، متهاون بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، فحبط عمله في الصلاة خاصة، أي: لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة، وقال غيره: معناه: تركها جاحدًا، فإذا فعل ذلك فقد كفر، وحبط عمله، ورد: بأنّ ذلك يقال في سائر الصلوات فلا مزية لها إذًا، وقال ابن بزيزة: هذا على وجه التغليظ، وقال ابن التين: معناه: كاد أن يحبط، والترك المشار إليه محمول على التأخير، ويجوز أن يراد به: لا يصليها مطلقًا تهاونًا بها، والله أعلم.



### باب من نام عن الصلاة أو نسيها

٨٨ - مرئنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: سئل النبي ﷺ عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: «يصليها إذا ذكرها».

ثم علاه درجة من طريق غير صحيحة، فقال:

٩ - ثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال رسول الله ﷺ:
«من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها».

هذا حديث خرجه الأثمة الستة في كتبهم (١)، زاد الشيخان: (لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري)، وفي لفظ لمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري» (٢)، ولفظ أبي داود: (للذكرى) (٣)، وفي لفظ للنسائي: (أو يغفل عنها)، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها (٤)، وفي حديث محمد بن جعفر بن الحسن بن المستفاض أبي الحسن الفريابي زيادة: (أو إذا استيقظ)، رواها عن محمد بن أحمد بن الجنيد ثنا عبد الله يعني ابن يزيد المقرئ نا أبو عوانة، وأبو جزي نصر بن طريف، وحماد بن سلمة، وهمام بن يحيى في آخرين عن قتادة: (إذا ذكرها أو إذا استيقظ)، أنبأ بذلك المسند المعمر أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد قراءة عليه، وأنا أسمع، أنبأ الإمام أبو خالد أنبأ القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري(۹۷)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، والنسائي (۱/ ٣٩٣– ٢٩٤)، والترمذي (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) (٦٨٤) - ٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود (٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (١/ ٢٩٣ – ٢٩٤).

الفضل(١) أنبأ أبو الحسن على بن المسلم السلمي ثنا أبو نصر الحسين بن محمد ابن أحمد بن الحسين بن طلاب أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني عنه (۲)، وزعم بعض من يتكلم في العلل من المتأخرين: أن قتادة مدلس، ولم يصرح هنا بالسماع، وذلك غير مقبول منه إلا إذا صرح، قال: ولا التفات إلى قول من قال: إذا كانت العنعنة من مدلس في الصحيح قبلت، لاحتمال اتصالها من طريق أخرى، ويجاب عن ذلك: بأنه قد صرح بسماعه إياه من طريق صحيحة، ذكرها الإسماعيلي في صحيحه عن محمد بن عمران وأبي عبد الله الصوفي ثنا على ابن الجعد أخبرني همام عن قتادة عن أنس، وقال الصوفي: سمعت أنسًا، وفي البخاري معناه، وقال حبان نا همام نا قتادة ثنا أنس نحوه، وقال الحافظ أبو العباس الطرقى: إيراد الآية عن قتادة فيما ذكره هدبة عنه، وفي حديث الشعبي عنه قال: من يكلأنا الليلة؟، فقلت: أنا، فنام رسول الله ﷺ، ونام الناس، ونمت، فلم أستيقظ إلا بحر الشمس، فقال عليه السلام: «يا أيها الناس إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، يقبضها الله إذا شاء، ويرسلها إذا شاء، فاقضوا حوائجكم على رسلكم، فقضينا حوائجنا على رسلنا، وتوضأنا، وتوضأ النبي ﷺ، ثم صلى ركعتي الفجر قبل الصلاة، ثم صلى بنا»(٣)، أنبأ به المسند شرف الدين يحيى بن المقدسي قراءة عليه عن الإمام بهاء الدين الشافعي (٤) أنبأ شهدة قراءة عليها أنبأ أبو منصور بن هريسة (٥) أنبأ البرقاني أنبأ الإسماعيلي أنبأ محمد بن الحسن النخاس ثنا عمر بن محمد بن الحسن (٦٦) أنبأ أبي ثنا عتبة عنه فذكره.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (أبي)، وهي في «المعجم» و«السير»، ثم وجدتها في «م».

<sup>(</sup>٢) «معجم الشيوخ» لابن جميع ص(٩٣).

 <sup>(</sup>٣) «المعجم» للإسماعيلي (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥) رقم (١٠١)، و«الكنى والأسماء» للدولابي (٢/ ٥٥ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو المعروف بابن الجميزي، ترجمته في «السير» ( ٢٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) هو أبو منصور محمد بن الحسن بن هريسة، كما في «معجم الإسماعيلي» (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل قوله: (ثنا عمر بن محمد بن الحسن)، وقد استلحقته من «المعجمة للإسماعيلي.

• ٩ - صمئنا حرملة بن يحيى نا عبد الله بن وهب ثنا (۱) يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: (أن رسول الله على حين قفل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: «اكلاً لنا الليل»، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله على وأصحابه، فلما (۱) تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالاً عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله الله أولهم استيقاظاً، ففزع رسول الله على أن أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: اقتادوا واحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله على وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى النبي على الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري» قال: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى.

هذا حديث خرجه مسلم، بزيادة: ليأخذ كل واحد منكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ففعلنا، ثم دعا بالماء، فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم الغداة (٣)؛ وفي لفظ لأبي داود عن موسى بن إسماعيل ثنا أبان نا معمر عن الزهري في هذا الخبر قال: فقال ﷺ: «تحونوا من مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالًا، فأذّن، فأقام، وصلى»، قال أبو داود: رواه مالك، وابن عيينة، والأوزاعي، وعبد الرزاق عن معمر، وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي، وأبان العطار عن معمر (٤)، وزاد في رواية أبي الطيب الأشناني (٥): ثنا مؤمل ثنا الوليد عن العطار عن معمر (١٤)، وزاد في رواية أبي الطيب الأشناني (١٥):

<sup>(</sup>١) في الأصلين: (و)، والصواب ما أثبت كما في المطبوع وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلم يقارب، وقد أثبت ما في المطبوع وغيره، ثم وجدته كذلك في ٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) (صحيح مسلم) (٦٨٠) – ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) اسنن أبى داود (٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن الأشناني.

الأوزاعي يعني عن الزهري به، ولما رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن النضر ابن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بلفظ: فأقام الصلاة، ثم صلى على صلاته للوقت، ثم مكث (١)، ثم قال: **أقم الصلاة لذكري** قال: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد أن النبي ﷺ، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة (٢)، وذكر أبو الحسن في علله أن الأوزاعي رواه مرفوعًا من رواية هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عنه، وكذلك ابن عيينة في رواية عبد الجبار بن العلاء عنه عن الزهري، ومالك الإمام فيما رواه القدامي (٣)، وابن أخي ابن وهب عن عمه عنه، قال: والمحفوظ هو المرسل(٤)، وبنحوه ذكره في غرائب مالك، والله أعلم، وأما قول أبي داود: لم يسنده أحد منهم يعني المسمين إلا الأوزاعي وأبان فمردود بقول أبي عمر: وقد وصله محمد بن إسحاق، وفي قول الدارقطني: وابن أخي ابن وهب عن عمه إشعار أنه منفرد بذلك، وهو إن كان حديثه في صحيح البخاري فقد تكلم فيه غير واحد بكلام فيه إقذاع، فقد قدمنا إسناده من حديث حرملة عنه، وخرجه مسلم من حديث أحمد بن صالح عنه أيضًا، فهذا كما ترى غير واحد من الثقات وصله، فترجح لذلك قول مسلم، والله تعالى أعلم، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق لا بأس به، يشهد لمن وصله، لا ذكر فيها للزهري ولا لسعيد: أنبأ بها المسند المعمر محمد بن محمد بن أبي بكر كَالله تعالى قراءة عليه أنبأ سيدة بنت الماراني (٥) قراءة عليها عن الإمام أبى سعد بن الصفار (٦) وزينب ابنة عبد الرحمن الشعرية أنبأ وجيه بن طاهر قراءة عليه أنبأ الأستاذ أبو القاسم القشيري قراءة عليه ثنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف أنبأ أبو العباس محمد ابن إسحاق

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي «السنن» المطبوع: «ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث».

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد بن ربيعة.

<sup>(</sup>٤) «علل الدارقطني» (٧/ ٢٧٨)، رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) ذيل التقييد (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عمر بن أحمد - ترجمته في السير(٢١/ ٤٠٣).

ابن مهران السراج أنبأ حفص بن عبد الله أبو عمر الحلواني نا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله على فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله على: «ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإن هذا مكان حضر فيه الشيطان، فسار غير بعيد، ثم نزل»، قال أبو العباس: وثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي ثنا يزيد به، وزاد قال: فسرنا ساعة، ثم دعى بماء، فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة (۱۱)، وفي كتاب المعرفة للبيهقي: فوقتها إذا ذكرها، وضعف هذه الزيادة بحفص بن أبي العطاف (۲۱)، وابن أبي العطاف عير المذكور عند السراج؛ لأني لم أر أحدًا نسبه، كما نسبه هو، ولا جمع بين النسبتين (۳)، والله أعلم.

ا ٩ - حمد ثنا أحمد بن عبدة أنبأ حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح (٤) عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم، فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله ﷺ: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، ولوقتها من الغد.

قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران بن الحصين، أحدث بالحديث، فقال: يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله ﷺ، قال: فما أنكر من حديثه شيئًا.

هذا حديث خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن هارون بن إسحاق نا ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجها مسلم في «صحيحه» (٦٨٠) - ٣١٠، وهو عند السراج (١٥٦٨)، (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حفص بن العطاف، والصواب ما أثبت، وهو حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو كذلك في «المعرفة» (٣/ ١٣٧)، ثم وجدته على الصواب في «م».

<sup>(</sup>٣) قلت: قد سبق أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد روى له ابن ماجه، وهو منسوب في كتب الرواة، إلا أن البيهقي نسبه لجده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبيد الله بن رباح، والصواب ما أثبت كما في المطبوع وغيره، ثم وجدته على الصواب في «م».

فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وعن محمد بن أبي صفوان الثقفي نا بهز يعني ابن أسد، نا حماد بن سلمة أنبأ ثابت البناني به<sup>(۱)</sup> ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ ثنا سليمان يعني ابن المغيرة نا ثابت بلفظ: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شاء الله تعالى غدًا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، قال أبو قتادة: فبينما رسول الله علي يسير حتى ابهار الليل، وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله ﷺ، فمال على راحلته، فأتيته، فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، [قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى ](٢) إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين، حتى كاد ينجفل، فأتيته، فدعمته، فرفع رأسه، قال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قال: قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: حفظك الله بما حفظت نبيك (٣)، ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب(٤)، ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا، فكنا سبعة ركب، قال: فمال رسول الله ﷺ عن الطريق، فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله ﷺ، والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك، فسيكون لها نبأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم، وقال: وركب رسول الله ﷺ، وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ، قال: أما لكم في أسوة،

<sup>(</sup>۱) اصحيح ابن خزيمة (٤٠٩)، (٤١٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وقد استدركته من اصحيح مسلم، ثم وجدته في ام.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي اصحيح مسلم»: احفظك الله بما حفظت به نبيه».

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: هذا راكب آخر، وما أثبت كما في اصحيح مسلم، أنسب للسياق.

ثم قال: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله ﷺ بعدكم، لم يكن ليخلفكم، وقال الناس: إن رسول الله ﷺ بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قال: فانتهينا إلى الناس حتى امتد النهار، وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشًا، فقال: «لا هلك عليكم»، ثم قال: «أطلقوا لي غمري، قال: ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله ﷺ يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء الميضأة تكابُوا عليه، فقال عليه السلام: أحسنوا الملء، كلكم سيروى، قال: فجعل رسول الله عليه يصب، وأسقيهم حتى ما بقي غيري، وغير رسول الله على الله على الله على الله على الله الله عَيَّكُ الله ، قال لى: اشرب، فقلت: لا ، حتى تشرب يا رسول الله ، قال: إن ساقى القوم آخرهم (١)، قال: فشربت، وشرب رسول الله ﷺ، قال: وأتى الناس الماء جامّين روآءً، قال عبد الله: إنى لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث؟، فإني أحد الركب تلك الليلة، قال: فقلت: فأنت أعلم بالحديث، قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار، قال: حدث، فأنت(٢) أعلم بحديثكم، قال: فحدثت القوم، فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته (٣)، وخرج البخاري قطعة منه في كتاب التوحيد عن ابن سلام ثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وعمران بن ميسرة ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين بلفظ: (فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند هو (٤) ظهره لراحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي ﷺ، وقد طلع حاجب

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي "صحيح مسلم": "آخرهم شربًا".

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم»: «فأنتم».

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۲۸۱).

<sup>(</sup>٤) في البخاري: وأسند بلال.

الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟، قال: ما ألقيت عليّ نومة مثلها قط، قال: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، قم يا بلال، فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضَّت قام، فصلى (١١)، وفي سنن الكجي: فقال عمران: أي بني احفظ: فإني شاهد القوم، وفي لفظ لأبي داود: ثنا على بن نصر ثنا وهب بن جرير ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح، فحدثنا قال: ثنا أبو قتادة قال: بعث رسول الله على جيش الأمراء بهذه القصة، يعني حديث حماد عن ثابت قال: فلم يوقظنا<sup>(١)</sup> إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي ﷺ: «رويدًا، رويدًا»، حتى إذا تعالت الشمس قال: «من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما»، فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهما، فركعهما، ثم أمر النبي على أن ينادى بالصلاة، فنودي بها، فصلى بنا، فلما انصرف قال: «ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمر الدنيا شغلنا(٣) عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تبارك وتعالى، فأرسلها متى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صبحًا(٤) فليقض معها مثلها»، ثنا عمرو بن عوف ثنا خالد عن حصين عن ابن أبى قتادة (٥) عن أبيه في هذا الخبر، قال: فقال: «إن الله قبض أرواحكم حيث شاء، وردها حيث شاء، قم، فأذن بالصلاة، فقاموا، وتطهروا، حتى إذا ارتفعت الشمس قام، فصلى بالناس، ثنا هناد ثنا عبثر عن حصين عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عَلِي الله بمعناه، قال: (فتوضأ حين ارتفعت الشمس، فصلى بهم، ثنا العباس العنبري ثنا سليمان بن داود نا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة قال عليه السلام: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٩٥)، (٧٤٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: توقظنا، ثم وجدته على ما أثبت في (م).

<sup>(</sup>٣) في «سنن أبي داود» المطبوع: «يشغلنا».

<sup>(</sup>٤) في «سنن أبي داود» المطبوع: «صالحًا».

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل كلمة: (ابن)، ثم وجدتها في (م).

اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى (١١)، وفي حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن رباح زيادة: فقلت: نعم، ميضأة فيها شيء من ماء، فقال: فأتنى بها، فأتيته بها، فقال: مسوا منها، فتوضأ القوم، وبقى في الميضأة جرعة، وفيه: فقال النبي عليه: «ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإليَّ»، وفيه: فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها، وفيه: وبقى من الميضأة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ ثلاثمائة، قال حماد: وثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن رباح عن أبي قتادة عن النبي ﷺ مثله، وزاد فيه: قال: (كان رسول الله ﷺ إذا عرس، وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قرب الصباح وضع رأسه على كفه اليمنى، وأقام ساعده (٢)، أنبأ بذلك الإمام العلامة المسند شمس الدين محمد بن الحسن بن علي بن محمد الشافعي كالله قراءة عليه، وأنا أسمع ثنا المسند أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم قراءة عليه عن أبي محمد المبارك بن الطباخ (٣) أنبأ الشيخ السديد أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد (٤) قراءة عليه أنبأ جدي الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قراءة عليه أنبأ على بن محمد بن عبد الله ابن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، ثنا محمد ابن عبد الله بن يزيد ثنا يزيد بن هارون فذكره (٥)، وفي مسند السراج: (إذا عرس بليل توسد لبنة (٢)، وإذا عرس عند (٧) الصبح نصب ساعده نصبًا، وعمد بها

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (٤٣٨)، (٤٤١).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٥/ ٢٩٨ – ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) هو المبارك بن علي بن الطباخ - نسب لجده

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبد الله، والصواب ما أثبت، وترجمته في «السير» (١٩/ ٥٠٣) وغيره، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي (٦/ ١٣٢- ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) تصحفت في المطبوع من مسند السراج إلى: لينة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بعد، والأنسب ما أثبت كما في المطبوع.

الأرض (١)، ووضع رأسه على كفه (٢)؛ ولما أخرجه أبو عبد الله في مستدركه، قال: صحیح علی شرطهما، ولم یخرجاه (۳)، وفیه نظر؛ لأن ابن سلمة لیس علی شرط البخاري، وفي الباب: حديث عمران بن حصين المخرج في الصحيحين قال: (كنت مع النبي ﷺ، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال: فكان أوّل من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ النبي عليه السلام من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر، فقام عند نبى الله عَيْلِيُّةِ، فجعل يكير، ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله ﷺ، فلما رفع رأسه، فرأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى ابيضت الشمس، فنزل، فصلى الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال له النبي عَلَيْق: «ما منعك أن تصلى معنا؟»، قال: يا نبى الله أصابتنى جنابة، فأمره بالتيمم، فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه: نطلب الماء، فذكر قصة المرأة التي معها مزادتان(٤)، وفي المستدرك من حديث الحسن عنه: (نمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمر المؤذن، فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن، فصلى الفجر، وقال: صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة سماع الحسن من عمران، وإعادته الركعتين، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح، فذكر حديث جد يحيى بن سعيد حين صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة، وإقراره عليه السلام على ذلك(٥)، وفي لفظ للدارقطني من حديث الحسن: (فصلى ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا(٢٠)، وفي لفظ لأحمد: (سرنا مع النبي ﷺ، فلما كان(٧) في آخر الليل

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوع: عمدها إلى الأرض.

<sup>(</sup>٢) مسند السراج (١٥٧١)، (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وهو لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٥) «مستدرك الحاكم» (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصلين، وفي «المسند» المطبوع: (من).

عرسنا(١١)، فلم نستيقظ حتى أيقظتنا الشمس، فجعل الرجل يقوم دهشًا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي ﷺ أن يسكنوا، ثم ارتحلوا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا، فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام، فصلينا، فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا، ويقبله منكم (٢)، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن الحسن عنه بزيادة: (إنما التفريط في اليقظة) (٣)، وفي هذا دليل لما قاله البخاري فيما حكاه عنه الترمذي: لا يتابع ابن رباح على هذا، يعني قوله: فليقض معها مثلها؛ لأن عمران كان حاضرًا، ولم يذكرها، و قال ابن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة، وفي تاريخ البخاري الصغير: لا يتابع ابن رباح في قوله: ولوقتها من الغد، قال: وخالف فيه سليمان بن المغيرة عن ثابت، فقال: ليس التفريط لمن لم يصل حتى يجيء وقت صلاة أخرى، ولا يصح هذا الخبر عند أهل البصرة، ورواه حميد، ومبارك عن بكر عن ابن رباح عن أبي قتادة: (ليس في النوم تفريط)، كما قدمناه من عند ابن ماجه، وإن كان ابن عساكر ومن بعده أغفلاه فغير صواب، وزعم البيهقي في المعرفة: أن هذه اللفظة تفرد بها الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن ابن رباح، قال: ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة، والصواب حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن رباح يعنى المتقدم، فحمله خالد: على الوهم، وقد صرح في حديث عمران بذلك، وفي حديث ابن رباح وسوقه له عند عمران دلالة على كون القصتين واحدة (٤)، والله أعلم، وقال أبو عمر: وقول خالد في هذا: جيش الأمراء وهم عند الجميع؛ لأنه كان في مؤتة، وهي سرية لم يشهدها النبي ﷺ (٥)، وقال ابن حزم: وقد خالف خالدًا من هو أحفظ منه، وحديث عقبة بن

<sup>(</sup>١) في الأصلين: عرس، وقد أثبت ما في المسند.

<sup>(</sup>Y) «المسند» (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (٩٩٤)، وليس فيه: «إنما التفريط في اليقظة»، وهي في حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٤) «المعرفة» للبيهقي (٣/ ١٤١ – ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) «التمهيد» (٥/ ٢٠٦).

عامر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فاسترقد لما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح، فقال: «ألم أقل لك يا بلال؟» وفي آخره: (فانتقل رسول الله ﷺ من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم سار بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، رواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن مصعب ابن منظور عن أبيه عنه (١)، وحديث ابن مسعود قال: أقبل النبي ﷺ من الحديبية ليلًا، فنزلنا دهاسًا (٢) من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ قال بلال: أنا، قال: إذًا ننام، قال: لا، فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفِلان، منهم عمر، فقال: اهضبوا(٣)، فاستيقظ النبي ع الله عالم الله علوا كما كنتم تفعلون، فلما فعلوا، قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي، رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن مثنى عن ابن جعفر عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت ابن مسعود به (٤)، وخرجه الكجي (٥) عن عمرو بن مرزوق أنبأ المسعودي عن جامع بلفظ: لما رجع من الحديبية قال: من يحرسنا؟، فقال عبد الله: أنا، قال: إنك تنام مرتين، أو فقمت. . . الحديث (٦) ، وحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله عَلِيْةً في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله ﷺ، قال: فقال: «تنحوا عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالًا، فأذن، ثم توضؤوا، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح».

<sup>(</sup>١) «دلائل النبوة» للبيهقى (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>Y) «الدَّهْس: ما سهل، ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملًا، كذا في «النهاية».

<sup>(</sup>٣) يعنى: تكلموا.

<sup>(</sup>٤) '«سنن أبي داود» (٤٤٧)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٨٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل كتبت هكذا: «الكيس»، وقد استظهرت ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «م»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١).

خرجه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن يزيد (١) عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو فذكره، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج يعني ابن محمد نا حريز، وثنا عبيد بن أبي الوزير ثنا مبشر الحلبي ثنا حريز بن عثمان حدثني يزيد بن صليح (٢) عن ذي مخبر، وكان يخدم النبي ﷺ في هذا الخبر، قال: (فتوضأ يعني النبي ﷺ وضوءًا، لم يلت منه التراب، ثم أمر بلالًا، فأذن، ثم قام النبي ﷺ، فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى وهو غير عجل، قال: عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة، وقال عبيد: يزيد بن صبيح (٣) ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثناالوليد ثنا حريز بن عثمان عن يزيد بن صالح(٤) عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال: فأذن، وهو عَجِل (٥)، وهو إسناد صحيح لتوثيق يزيد بن صُلَيْح، قال ابن عساكر، والصريفيني: وهو الصواب عند أبي حاتم البستي لَكُلُّلُّهُ تعالى، ولفظ الطبراني في الأوسط: (كنا مع النبي ﷺ في سرية، فتقدم الناس، فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فقالوا: نعم، فقال: من يكلؤنا الليلة؟، قال ذو مخبر: أنا(٦)، فأعطاه خطام ناقته، وقال: لا تكن لكع، قال: فانطلقت غير بعيد، فأرسلتها مع ناقتي يرعيان، فغلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس على وجهي، فنظرت يمينًا وشِمالًا فزعًا، وإذا أنا بالراحلتين غير بعيد، فأخذتهما، ثم جئت أدنى القوم، فأيقظته، ثم سألته: أصليتم؟ فقال: لا، وأيقظ الناس بعضهم بعضًا، حتى استيقظ النبي عليه السلام، رواه عن أبي زرعة ثنا علي بن عياش الحمصي ثنا حريز به<sup>(۷)</sup>،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل لفظ الجلالة، ثم وجدته في «م».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، وفي "سنن أبي داود" المطبوع: يزيد بن صالح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي «السنن» المطبوع: وقال عبيد: «يزيد بن صالح».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: يزيد بن صليح.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: وهو غير عجل، والحديث أخرجه أبو داود (٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصلين، وفي «الأوسط»: ذو مخمر.

<sup>(</sup>٧) «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٦٦٢).

وحديث ابن عباس قال: (أدلج رسول الله هي، ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى (۱)، وقد تقدم في ذكر الصلاة الوسطى، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة ابن حميد (۲)عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: خرج النبي هي في سفر، فأعرس من الليل، فرقد (۱۳)، فلم يستيقظ إلا بالشمس، فأمر رسول الله هي بلالًا، فأذن، ثم صلى الركعتين. فقالا: هذا خطأ، أخطأ فيه عبيدة، ورواه (۱۵) جماعة، فقالوا: عن تميم بن سلمة عن مسروق مرسل فقط، قلت لهما (۱۰): الوهم ممن هو؟ قالا: من عبيدة (۱۲)، وحديث سمرة بن جندب أن رسول الله هي كان يأمرنا قال: (كان النبي في إذا نام أحدنا عن الصلاة، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي يأمرنا قال: (كان النبي علي إذا نام أحدنا عن الصلاة، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي حديث يوسف بن خالد السمتي – وهو ذاهب الحديث – عن جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه عن جده (۱۸)، ومرسل عمرو بن علي الثقفي عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده (۱۸)، ومرسل عمرو بن علي الثقفي عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده (۱۸)، ومرسل عمرو بن علي الثقفي عن خبيب بن سليمان الله على عن ضلة الغذاة، استيقظ، فقال: «لنغيظن الشيطان كما قال: (لما نام رسول الله عن عن صلاة الغذاة، استيقظ، فقال: «لنغيظن الشيطان كما قال: (لما نام رسول الله هي عن صلاة الغذاة، استيقظ، فقال: «لنغيظن الشيطان كما

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١/ ٢٩٨ – ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) تصحف في «العلل» المطبوع إلى عُبيدة بن حمير.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: من قدم، وقد أثبت ما في «العلل»، لموافقته ما في «مسند أبي يعلى»، والسياق،
والله أعلم، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصلين، وفي «العلل» المطبوع: (رواه) بدون (واو).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لهم، وما أثبت كما في «العلل» أصح، ثم وجدته كذلك في «م».

<sup>(</sup>٦) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٩٧ – ٩٨) رقم (٢٦٢)، وهو في «مسند أبي يعلى» (٢٣٧٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٣٠)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٣٩٨).

<sup>(</sup>۷) تصحفت في الأصل كلمة (التي) إلى (النبي)، وهي في «كشف الأستار» على الصواب، وكذا هي في «المعجم الكبير» للطبراني (۷۰۳٤)، و«مجمع الزوائد» (۱/ ۳۲۱)، ثم وجدتها على الصواب في «م».

<sup>(</sup>۸) «كشف الأستار» (۳۹۷).

أغاظنا، فصلى يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر»(١)، وحديث أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي قال: (كنا مع النبي عَلَيْ في سفر، فنزلنا منزلًا، فناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقام رسول الله ﷺ، وأمر بلالًا، فأذن، وتوضؤوا، وصلوا الركعتين، ثم أقام بلال، فصلى بنا النبي ﷺ، ثم حدثنا بما هو(٢) كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، رواه الطبراني في الكبير عن طالب بن قرة الأذنى (٣) نبأ محمد بن عيسى الطباع ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه به، ونبأ محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا به أبي، وثنا الحسن بن إسحاق التستري نبأ عثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير عن عطاء به (٤)، وحديث جبير بن مطعم: (أن رسول الله ﷺ كان في سفر، فقال: «من يكلؤنا الليلة، لا نرقد عن صلاة الفجر؟، فقال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، ثم قاموا، فقادوا ركابهم، ثم توضؤوا، وأذن بلال، ثم صلوا ركعتى الفجر، ثم صلوا الفجر، رواه أيضًا عن على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال، وابن عائشة، ونبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا هدبة بن خالد قالوا: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به (٥)، وحديث أبى جحيفة السوائي قال: كان رسول الله ﷺ في سفره الذي ناموا فيه، أو طلعت الشمس(٢)، فقال: «إنكم كنتم أمواتا، فرد الله تعالى إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكر»(٧)، رواه أبو بكر بن أبي

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» لأبي داود ص(١١٥- ١١٦)، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل كلمة: (هو).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: الأزدي، والصواب ما أثبت كما في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
(٥/ ١٦٥): لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» للطبراني ج(١٩) رقم (٦٠١، ٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» للطبراني (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي المصنف: «حتى طلعت الشمس».

<sup>(</sup>٧) في المصنف: «فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وإذا استيقظ»، ولعل ما أثبت =

شيبة في مسنده عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به (۱)، ومرسل زيد بن أسلم قال: (عرس رسول الله و لله الله بطريق مكة، ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال، ورقدوا حتى استيقظوا، وقد طلعت عليهم الشمس. . . الحديث، رواه مالك في الموطأ(۲)، ومرسل عطاء بن أبي رباح: (أن النبي الله لما نام ليلة التعريس، واستيقظ، صلى ركعتين في معرسه، ثم ساروا، رواه ابن أبي شيبة، وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن التعريس كان في غزوة تبوك، وأن النبي الله أمر بلالاً، فأذن في مضجعه ذلك بالأول، ثم مشوا قليلاً، ثم أقاموا، فصلوا الصبح (۱)، وحديث بلال فالذن، ثم توضأ، فصلوا ركعتين (۱)، ثم صلوا الغداة، رواه الدارقطني في سننه عن الحسين بن إسماعيل ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم نا عبد الصمد بن النعمان نا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه (۱)، وفيه انقطاع بينهما، جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه (۱)، وفيه انقطاع بينهما،

#### تنبه:

كما في الأصل هو الصواب، لموافقته ما في «مسند أبي يعلى»، والطبراني من الطريق نفسه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۱/ ۱۳ه)، وأبو يعلى (۸۹ه)، والطبراني في «الكبير» ج(۲۲)، رقم (۲۲۸). (۲۸۶).

تصحف في المصنف (دار الفكر): عبد الجبار بن عباس إلى عبد الجبار عن عباس، وهو عبد الجبار بن عباس الشبامي الهمداني.

<sup>(</sup>٢) (الموطأ) ص(٤٥)، باب: النوم عن الصلاة.

<sup>(</sup>٣) «المصنف» (٢٢٣٩)، وفي سياقه بعض المغايرة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل: (بلال)، والسياق يحتاجه، والظاهر أنه سقط لأنني لاحظت سقوط بعض الكلمات من الناسخ في آخر السطر.

<sup>(</sup>٥) في «سنن الدارقطني» المطبوع: «فصلى ركعتين».

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٨١).

بين بلال وسعيد، والله تعالى أعلم، وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ولله ألذي ينسى الصلاة، قال: يصلي إذا ذكر، خرجه في الأوسط عن موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه، أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبي عن عامر الأحول عن الحسن عنه، وقال: لم يروه عن عامر إلا هشام، تفرد به معاذ (١)، وحديث ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن رجل نسي الصلاة حتى طلعت الشمس أو غربت ما كفارتها؟ قال: «إذا ذكرها فليصلها، وليحسن صلاته، وليتوضأ، وليحسن وضوءه، فذلك كفارة، رواه أبو القاسم من حديث عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز عنها (٢).

خريبه: التعريس: النزول في المعهد أيّ حين كان من ليل أو نهار، وقال زهير: وعرسوا ساعة في كثب أسمنة ومنهم بالقسوميات معترك ويروى:

ضحوا قليلًا قفا كثبان أسنمة

والمُعرِّس: الذي يسير نهاره، ويعرس أي: ينزل أول الليل، وقيل: التعريس: النزول في آخر الليل، وعرس المسافر: نزل في وجه السحر، ذكره ابن سيده، زاد في الصحاح: وأعرسوا: لغة فيه قليلة، والموضع: مُعرِّس ومُعْرَس.

والقفل، يقال: قفل الجند من الغزو إلى أوطانهم قفلًا وقفولًا، وهذا وقت القفل، ورأيت القفل: أي القُفّال، كما يقال: القفل للقاعدين عن الغزو، وأقلفهم الأمير، ذكره في باب الحقيقة من كتاب الأساس، وفي الجامع: يقفِلون ويقفُلون، فهم قفال: جمع قافل، ولا يكون القافل إلا الراجع إلى منزله ووطنه، وقول امرىء القيس:

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال إنما يريد نظرت إلى نارها تشب لقفال، والنجوم كأنها مصابيح رهبان، وذلك آخر

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» للطبراني (٨١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «معجم الطبراني الكبير» ج(٢٥) رقم (٥٩).

الليل، فإذا كانت النار تشب في هذا الوقت دل على كثرتها في أول الليل، وسموا القافلة من ذلك، لأنهم يرجعون إلى أوطانهم، ولا يسمون عند الذهاب قافلة، وإنما ذلك اسم عند الرجوع على ما ذكرنا، وفي شرح الفصيح لابن هشام: فإن كانت خارجة فهي الصائبة، سميت بذلك على وجه القفال، وفي الاصطلاح: قفلوا هم قَفُولًا وقَفَلًا، وحكى مكى عن الخليل: قفلت الجند بغير ألف، قال أبو عمر بن عبد البر: في هذه الأخبار ما يدل أن نومه كان مرة واحدة، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات، وقال القاضي أبو الفضل: حديث أبي قتادة غير حديث أبي هريرة، وكذلك حديث عمران، ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين؛ لأنه قد روي أن ذلك كان زمن الحديبية، وفي رواية: بطريق مكة، والحديبية كانت في السنة السادسة وإسلام عمران وأبي هريرة الراوي حديث قفوله من خيبر كان في السنة السابعة بعد الحديبية، وهما كانا حاضرين الواقعة، ولو احتج محتج لترجيح قول من زاد على الثلاث لو قال به قائل لكان مصيبًا؛ لأن في حديث أبي هريرة حين قفل من غزوة حنين بالحاء المهملة، كذا نص عليه الأصيلي، وغلَّط من قاله بالمعجمة، وحديث أبى قتادة قال أبو الوليد الباجي: يدل أنه كان زمن خيبر، وصرح في حديث ابن مسعود بأنه كان بالحديبية، وحديث عقبة وعطاء مصرح بتبوك، وحديث ذي مِخْبَر مصرح بأنه في سرية مبهمة، وكذلك اختلاف أسماء الكالئين والمستيقظين، قرأت على المسند بقية المشايخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد القوي الأنصاري كَالله تعالى أخبرنا شيخ الإسلام مفتي المسلمين أبو الحسن علي بن القدوة أبي العباس أحمد بن علي، أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير عن أبي عبد الله محمد بن أبى محمد عبد الله التميمي أنبأ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض سماعًا قال: فإن قلت: فما تقول في نومه ﷺ (١٠) يوم الوادي، وقد قال: «إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي »(٢)، فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة: منها: أن المراد

<sup>(</sup>١) في الشفاء: عن الصلاة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨)، وغيرهما من حديث عائشة ﴿ اللهُ الله

بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات، وقد يندر منه غير ذلك، كما ندر من غيره بخلاف عادته، ويصحح هذا التأويل قوله على في الحديث نفسه: «إن الله قبض أرواحنا»، وقول بلال فيه: ما ألقيت عليّ نومة مثلها قط، ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريده الله من إثبات حكم وتأسيس سنة، وإظهار شرع، وكما قال: في الحديث الآخر: لو شاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم (۱).

الثاني: أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه؛ لما روي: (أنه كان محروسًا، وأنه كان ينام حتى ينفخ، وحتى يسمع خطيطه (۲)، ثم يصلي، ولا يتوضأ (۲)، وحديث ابن عباس المذكور فيه وضوؤه عند قيامه من نومه مع أهله، فلا يمكن الاحتجاج به على وضوئه بمجرد النوم، إذ لعل ذلك لملامسته الأهل أو لحدث آخر، فكيف وفي آخر الحديث نفسه، ثم نام حتى سمعت خطيطه، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يتوضأ، وقيل: لا ينام قلبه من أجل الرحي، وأنه يوحى إليه في النوم، وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من فعل القلب، وقد قال عليه السلام: «إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا»، فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم؛ لما قال لبلال: ومراعاة أول الفجر لا تصح ممن نامت عينه، إذ هو ظاهر، يدرك بالجوارح ومراعاة أول الفجر لا تصح ممن نامت عينه، إذ هو ظاهر، يدرك بالجوارح مراعاة أول الفجر المعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته أول بلالًا بمراعاة أوله، ليعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته أن يصليها إذا ذكرها)، ويجاب بأن الارتحال إنما كان بسبب بقوله: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)، ويجاب بأن الارتحال إنما كان بسبب بقوله: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)، ويجاب بأن الارتحال إنما كان بسبب بقوله: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)، ويجاب بأن الارتحال إنما كان بسبب

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للنسائي (۸۸۵٤)، وأحمد (۱/ ۳۹۱)، والسنن الكبرى للبيهقي (۲۱۸/۲)، والطبراني في الكبير (۱۰۵٤۸)، وأبو يعلى (۵۲۸۵)، والطيالسي (۳۷۷) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وفي «السنن الكبرى»: «غطيطه».

<sup>(</sup>۳) «سنن أبي داود» (۲۰۲)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ ۱۲۱–۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ ص(١٦٧–١٦٨).

الشيطان الذي كان بذاك الوادي، وهذا من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا الأنبياء عليهم السلام، وقيل: إن الأمر بالارتحال منسوخ بقوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِنِكُونَ ﴾ ، كذا قاله ابن حزم، وهو قول غير صحيح؛ لأن الآية مكية، فكيف يتجه النسخ بها هنا؟! ، والنسخ لا يصح قبل وروده، وتعلق الحنفيون به على أن الصلاة لا تقضى عند طلوع الشمس، وأجيب بأجوبة: أحدها: قوله: فلم يوقظهم إلا حر الشمس، وهذا وقت مسوغ للصلاة إجماعًا.

الثاني: إنما كان ارتحالهم، لأجل الشيطان أو لأجل الغفلة، كما أسلفناه كما نهى عليه السلام عن الوضوء من بئر ثمود، وكنهيه عن الصلاة بأرض بابل.

الثالث: روى عطاء بن أبي رباح أن النبي على: ركع ركعتين في معرسه، ثم سار وبنحوه ذكره ذو مخبر، فيما أسلفناه، والوقت الجائز فيه صلاة النافلة تجوز فيه الفريضة إجماعًا، وقال ابن حزم: واستشكل بعضهم قوله: فليقض معها مثلها، وليصلها من الغد لوقتها، أو فليصلها إذا ذكرها، ومن الغد للوقت، وأنهم قالوا: يا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد ونصلي كذا، وكذا صلاة؟ قال: لا، وليس كذلك، بل هو صحيح متفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ قوله: مثلها، وإذا تؤمل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل، فالضمير في معها راجع إلى الغداة، لا للصلاة، أي: فليقض مع الغداة مثل بدليل، فالضمير في معها راجع إلى الغداة، لا للصلاة، أي: فليقض مع الغداة مثل ما يفعل (۱) كل يوم، فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد أو شيئان؟ لأنه قد جاء في يفعل (۱) كل يوم، فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد أو شيئان؟ لأنه قد جاء في الحديث: (إن الله قبض أرواحنا)، وفي حديث سعيد قال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال جماعة من العلماء في العلماء في العلماء في العلماء من العلماء أي: هما شيء واحد، ومن حجتهم قوله

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وهو الأقرب للسياق، وفي «المحلى» المطبوع: «مثل ما فعل».

<sup>(</sup>Y) «المحلى» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي «التمهيد»: جماعة من أهل العلم.

تعالى: ﴿ أَلَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ ﴾ الآية، وذكر نفر (١) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير في هذه الآية أنهما قالا: تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، يتعارف ما شاء الله أن يتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى(٢)، نفس الآية كما ترى، فقالا بقبض الأرواح، وقد جاءت بلفظ: الأنفس، وقال آخرون: النفس غير الروح، واحتجوا بأن النفس مخاطبة، منهية، مأمورة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَتَايَّنُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾، وقوله: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَّرَنَى ﴾ ، قالوا: والروح لا تخاطب، ولا تؤمر، ولم ينه في شيء من القرآن، وتأولوا قول بلال: أخذ بنفسي، أي: أخذ بنفسي من النوم ما أخذ بنفسك، في تفسير سنيد (٣) عن ابن جريج في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ﴾ قال: في جوف الإنسان: روح ونفس، وبينهما في الجوف مثل شعاع الشمس، فإذا توفى الله تعالى النفس كانت الروح في جوف الإنسان، فإذا أمسك الله نفسه أخرج الروح من جوفه، وإن لم يمته أرسل نفسه إليه، فرجعت إلى مكانها قبل أن يستيقظ، قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر، وقال وهب(٤): إن أنفس الأدميين كأنفس الدواب التي تشتهي، وتدعو إلى الشر، ومسكن النفس البطن، إلا أن الإنسان فضل بالروح، ومسكنه الدماغ، فإذا انحدر الروح إلى النفس، والتقيا نام الإنسان، فإذا استيقظ رجع الروح إلى مكانه، ويعتبر ذلك بأنك إذا كنت نائمًا، فاستيقظت، كان كل شيء يبدو إلى رأسك، وعن عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك: النفس جسد مجسّد كخلق الإنسان، والروح كالماء الجاري، واحتج بقوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ ﴾ ، قال: ألا ترى؟ أن النائم قد توفى الله نفسه، وروحه

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصلين، وفي «التمهيد»: فروى.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وفي «التمهيد: «فيمسك التي قضى عليها الموت: التي قد ماتت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين، وفي «التمهيد»: (وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج).

<sup>(</sup>٤) وهب هو ابن منبه.

صاعد ونازل، وأنفاسه قيام، والنفس تسرح في كل وادي، وترى ما تراه من الرؤيا، فإذا أذن الله في ردها إلى الجسد عادت، واستيقظ بعودتها جميع أعضاء الجسد، وحرك السمع والبصر وغيرهما من الأعضاء، قال: والنفس غير الروح، والروح كالماء الجاري في الجنان، فإذا أراد الله إفساد ذلك البستان منع منه الماء الجاري فيه، فماتت حياته، كذلك الإنسان، قال أبو عمر: والله أعلم بالصحيح، وما ذكرناه من الحجج فليس بحجة واضحة، ولا هو مما يقطع بصحته، لأنه ليس فيه خبر صحيح يقطع العذر، ويوجب الحجة، ولا هو مما يدرك بقياس، ولا استنباط، بل العقول تعجز عن علم ذلك، وقد تضع العرب النفس موضع الروح، والروح موضع النفس: فيقولون: خرجت نفسه، وفاضت نفسه، وخرجت روحه، إما لأنهما شيء واحد، أو لأنهما شيئان متصلان، لا يقوم أحدهما دون الآخر، وقد يسمون الجسد نفسًا، ويسمون الدم نفسًا، ويسمون الدم جسدًا، قال النابغة:

یرید: من دم

وقال ذو الرمة، فجعل الجسد نفسا:

يا قابض الأرواح من نفس إذا احتضرت

وقال آخر:

وغافر الذنب زحزحني عن النار

تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل

ويقال للنفس: نسمة، قال عليه السلام: «إنما نسمة المؤمن طائر»، يعني روحه (۱۱) وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «معرفة الروح والنفس» تأليفه: إن بعضهم قال: أرواح الخلق كلها مخلوقة، وهو مذهب أهل الجماعة والأثر، واحتجوا بقوله عليه: «الأرواح جنود مجندة»(۲)، وقال بعضهم:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (٥/ ٢٤١– ٢٤٨) بتصرف، والحديث أخرجه النسائي (٤/ ١٠٨)، وابن ماجه (٢٠١)، ومالك في «الموطأ» ص(٢٠٦– ٢٠٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٥، ٤٥٦)، وغيرهم، وأخرجه الترمذي (١٦٤١)، وغيره بلفظ: «إن أرواح الشهداء».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٦٣٨) وغيره.

الأرواح أمر من أمره تعالى، أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي ﴾، وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى، وحياة من حياته، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم نورًا من نوره»(١٠)، ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس، أو لا تموت؟ فقالت طائفة: الأرواح لا تموت، ولا تبلى، واحتجوا بقوله عليه السلام: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر (٢)، وقال بعضهم: الأرواح تموت، ولا تبلى، وتبلى الأبدان، واحتجوا بحديث (الصور)، وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق لها أيد، وأرجل، وأعين، وسمع، وقال بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ﴾، وقالت طائفة: تعذب الأرواح والأبدان جميعًا، وكذلك تنعم، وقالت طائفة: تبعث الأرواح؛ لأنها من حكم السماء، ولا تبعث الأبدان، لأنها من حكم الأرض، وهذا كلام مستحيل، وقال بعضهم: تبعث الأرواح، ويخلق الله لها أجساما من الجنة، وهو مثل الذي قبله، وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح، وللكافر والمنافق روح واحدة، وقال بعضهم: للصديقين خمسة أرواح، وقال بعضهم: الروح روحانية، خلقت من الملكوت، فإذا صفت رجعت إلى الملكوت، وقال بعضهم: الروح روحان روح اللاهوتية، وروح الناسوتية، وقال بعضهم: الأرواح نورية، وروحانية، ملكوتية إذا كانت صافية، وقال بعضهم: الروح لاهوتية، والنفس أرضية طينية نارية، وقال بعضهم: الأرواح تتناسخ، وتنتقل من جسم إلى جسم، وهذا شر الأقاويل وأبعدها من الأثر، وقالت طائفة، وهم أهل الأثر: الروح غير النفس، وقوام النفس بالروح ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه، لأنها لا تريد إلا الدنيا، والروح عكسها، وقد جعل الهوى والشيطان تبعًا للنفس،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱٤۲)، وأحمد (۲/ ۱۷٦، ۱۹۷)، وابن حبان كما في «الإحسان» (۲۱۲۹)، (۲۱۷۰)، والحاكم (۱/ ۳۰)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٨٧)، وغيره من حديث ابن مسعود كَتْلَكُ.

<sup>(</sup>٣) لم يتعين لي من هو؟.

، والهوى، والملك مع العقل والروح، وذكر ابن الحباب<sup>(۱)</sup> في كتاب معرفة الروح عن ابن عباس مرفوعًا: واستغربه: أن للبهائم والكفار ثلاثة أرواح: روح الشهوة، وروح القوة، وروح البدن، والمؤمن يزيد عليهم بروح الإيمان.

قال ابن المنذر: من نام عن صلاة أو نسيها، صلاها متى استيقظ أو ذكر، روي ذلك عن علي، وروي معنى ذلك عن غير واحد من الصحابة، وبه قال: النخعي وأبو العالية، والشعبي، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور في أجمعين (٢).

قال القرطبي: في الحديث دليل على وجوب القضاء على النائم، كثرت الصلاة أو قدّت، وهذا مذهب العلماء كافة، وقد حكي خلاف شاذ عن بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنه لا يلزم قضاء، وأما من تركها عامدًا، فالجمهور وجوب القضاء، وفيه خلاف عن داود وأبي عبد الرحمن الأشعري<sup>(٣)</sup>، وقال النووي: وهو قول شذّ به بعض أهل الظاهر، وفي كلامه نظر؛ لأن داود فمن بعده قالوا به.

الثاني: أن أبا محمد بن حزم ذكر أنه أيضًا قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان (3)، وعبد الله بن مسعود، والقاسم بن محمد، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم (٥)، فأي شذوذ مع هؤلاء؟ وفي صحيح ابن خزيمة:

أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة، لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي عليه السلام قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم عند

<sup>(</sup>١) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل. ولعل (أبي عبد الرحمن الأشعري) زائدة أو تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والظاهر أنه الصواب، وفي «المحلى»: سليمان.

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (٢/ ٢٣٨).

الإستيقاظ، وأمر النسيان(١) إذا ذكرها، وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك(٢)، وأما الحديث الذي ذكره الجوزقاني من طريق أبي عاصم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إنى أضعت صلاتي فما حيلتي؟ قال: «من صلى ليلة الجمعة ثمان ركعات، قرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وخمس وعشرين مرة: (قل هو الله أحد)، فإذا سلمت صل على النبي الأمى ألف مرة، فإن الله يجعل ذلك كفارة لصلاتك، ولو تركت صلاة مائتي سنة، وغفر الله لك الذنوب كلها. . . الحديث بطوله»(٣)، فحديث باطل، نص عليه في الموضوعات (٤٠)، وهو مخالف لقوله ﷺ: «لا كفارة إلا ذلك»، ولحديث جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال: يا رسول الله: إنى تركت صلاة، فقال رسول الله علي «اقض ما تركت»، فقال: كيف أقضى؟ قال: (صل مع كل صلاة صلاة مثلها)، قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: بل قبل، هذا حديث غريب، لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، يعني قوله: ثنا أحمد بن نصر ثنا عبيد الله بن أبي عبد الله بن منده (٥) أنبأ أبو الميمون محمد بن عبد الله بن أحمد بن مطرف المديني نزيل عسقلان، ثنا أبو ذهل عبد الله بن محمد الغازي (٦) بعسقلان أبنا أبو محمد سلم بن عبد الله الزاهد بعسقلان، أنبأ القاسم بن معين ثنا ابن المسيب، ثنا عطاء بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي "صحيح ابن خزيمة": «كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها».

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن خزیمة» (۲/ ۹۱)، باب رقم (۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) «الأباطيل والمناكير» (٢/ ٣٥) رقم (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل (عليه في)، والسياق يقتضيه، والحديث في «الموضوعات» لابن الجوزي (٢/ ٥٧)، بالإسناد نفسه من حديث أبي هريرة، وقال: هذا حديث موضوع بلا شك.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي «الأباطيل»: «أخبرنا أبي».

 <sup>(</sup>٦) في «الأباطيل»: أبو نهشل عبيد بن محمد بن الغازي، وقد سقط من اسم شيخه كلمة (أبو)، وفي المطبوع من «الأباطيل»: مسلم بدل سلم، وأشار المحقق أن في نسخة: سلمة.

رباج قذكره (۱)، وذكر الدبوسي عن محمد بن الحسن في الأصل أن النبي عليه السلام أذن للفجر، وأقام ليلة التعريس، قال: ومن روى خلافه يحمل على أن الراوي لم يحضر الأذان، وروى أبو يوسف بسنده أن النبي عليه السلام أذن، وأقام لقضاء ما فاته يوم، وفي حديث مالك بن الحويرث أنه قال له ولصاحب له: «إذا سافرتما، فأذنا، وأقيما» (۱)، والمسافر مستغني عن إعلام الناس ودعائهم في موضع لا قوم به، والله تعالى أعلم، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء والله تعالى.



 <sup>«</sup>الأباطيل» (٢/ ٣٦- ٣٧)، رقم (٤١٨) (٤١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وغيرهما، وهذا نفظ الترمذي (٢٠٥).

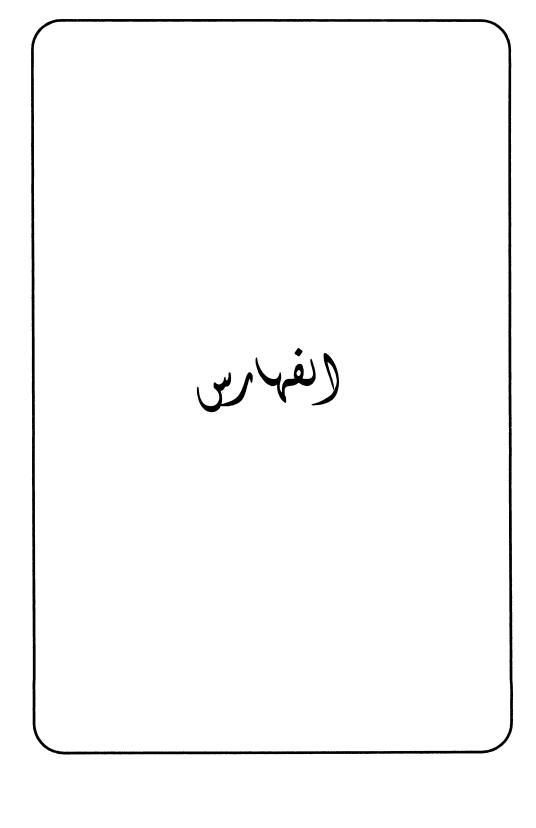

# فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | باب تحت كل شعرة جنابة                                                  |
| 17     | باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل                               |
| ۳۱     | باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة                                    |
| ٤٠     | باب الماء من الماء                                                     |
| ٥٢     | باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان                            |
| ٧٣     | باب من احتلم ولم ير بللًا                                              |
| VV     | باب ما جاء في الاستتار عند الغسل                                       |
| ٨٥     | باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي                                     |
| ۹۳     | باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم |
| 111    | باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدمفلم تقف على أيام حيضتها أ  |
| 117    | باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض، فنسيتها    |
| 179    | باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب                                      |
| 11.    | باب الحائض لا تقضى الصلاة                                              |
| 184    | باب الحائض تتناول الشيء من المسجد                                      |
| ١0٠    | باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا                                  |
| 109    | باب النهي عن إتيان الحائض                                              |
| 171    | باب فی کفارة من أتی حائضا                                              |
| 177    | باب في الحائض كيف تغتسل                                                |
| 177    | باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها                                     |
| ۱۸۰    | ما جاء في الحائض ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر                          |
| ۱۸۰    | باب النفساء كم تجلسبب                                                  |
| 199    | باب في الصلاة في ثوب الحائض                                            |
| ۲.,    | باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار                                  |
| Y•7    | باب الحائض تختضب                                                       |
| Y•V    | اب المسح على الجبائر                                                   |

| ۲۱.   | باب اللعاب يصيب الثوب                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|
| *1*   | باب المج في الإناء                                       |
| 317   | باب النهي أن يرى عورة أخيه                               |
| 717   | باب من افتسل من الجنابة، فبقي منجسده لمعة لم يصبها الماء |
| 414   | باب من توضأ، فترك موضعًا لم يصبه الماء                   |
| 777   | باب مراقیت الصلاة                                        |
| 727   |                                                          |
| 475   | باب وقت صلاة الظهر                                       |
| 475   | باب الإبراد في الظهر في شدة الحر                         |
| 444   | بب وقت صلاة العصر                                        |
| 3 P Y | باب المحافظة على صلاة العصر                              |
| 317   | باب وقت صلاة المغرب                                      |
| 444   | باب وقت صلاة العشاء                                      |
| ۲۳۲   | باب ميقات الصلاة في الغيم                                |
| 377   | باب من نام عن الصلاة أو نسيها                            |
| 47.   | فهرس المحتويات                                           |

471

فهرس المحتريات



iş L